

أَبْنِيَةُ المبالغة وَأَمْاطُها فِي الْمُؤْكِرِي الْمُؤْكِدِي الْمُؤْلِي الْمُؤْكِدِي الْمُؤْلِي الْمُؤْكِي الْمُؤْكِي الْمُؤْكِي الْمُؤْكِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِلِ







رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ـ وزارة الثقافة العراقية لسنة ٢٠١٣: ٣٦١٣

9 الرقم الدولي ISBN: ٥٧٨٩٩٣٣٤٨٩٨٨٥

الشيباني، حيدر هادي خلخال

أبنية المبالغة وأنماطها في نهج البلاغة: دراسة صرفية نحوية دلالية / حيدر هادي خلخال الشيباني؛ [مقدمة اللجنة العلمية. محمد علي الحلو]. - الطبعة الأولى . - كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية . - مؤسسة علوم نهج البلاغة ١٤٣٥ق. = ٢٠١٤م.

ص٣٨٤. - (مؤسسة علوم نهج البلاغة؛ ١).

المصادر: ص ٣٣٩ - ٣٧٥؛ وكذلك في الحاشية.

١ علي بن أبي طالب (ع)، الإمام الأول، ٣٣ ق. ه. ٤٠ ه. خطب. ٢. علي بن أبي طالب (ع)، الإمام الأول، ٣٣ ق. ه. ١٩٥ ه. حلي بن أبي طالب (ع)، الإمام الأول، ٣٣ ق. ه. ١ اللغة العربية – ١٣ق. ه. - ١٤ ه. - ١٩٥٧ - ، مقدم. تأثير علي بن أبي طالب (ع). نهج البلاغة. ٦ . علم الدلالة. ألف. الحلو، محمد علي، ١٩٥٧ - ، مقدم. ب. علي بن أبي طالب (ع)، الإمام الأول، ٣٣ق. ه. - ١٤ه. - نهج البلاغة – مباحث لغوية – شرح. ج. العنوان. د. العنوان: نهج البلاغة. مباحث لغوية . شرح.

BP 193. 1. A2 . N4374 2013

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة

أَبْنِيَةُ المبالغة وَأَمْاطُها فِي الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ المُنْكُونِ اللَّهِ الْمَاكُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللْمُنْ اللللللْمُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللللللللِّهُ اللللللْمُلِمُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللْمُلْمُ الللللللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللللِّهُ الللللللللللْمُلْمُ اللللللللْمُلْمُلُمُ الللللْمُلْمُلْمُ اللللللْمُلْمُلْمُلُمُ الللللْمُلْمُلُمُ اللللللْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلْمُلُمُ ال

حيدرهادي خلخال الشيّبانيّ



## جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ – ٢٠١٤م



العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة

مؤسسة علوم نهج البلاغة www.inahj.org

E-mail: inahj@gmail.com

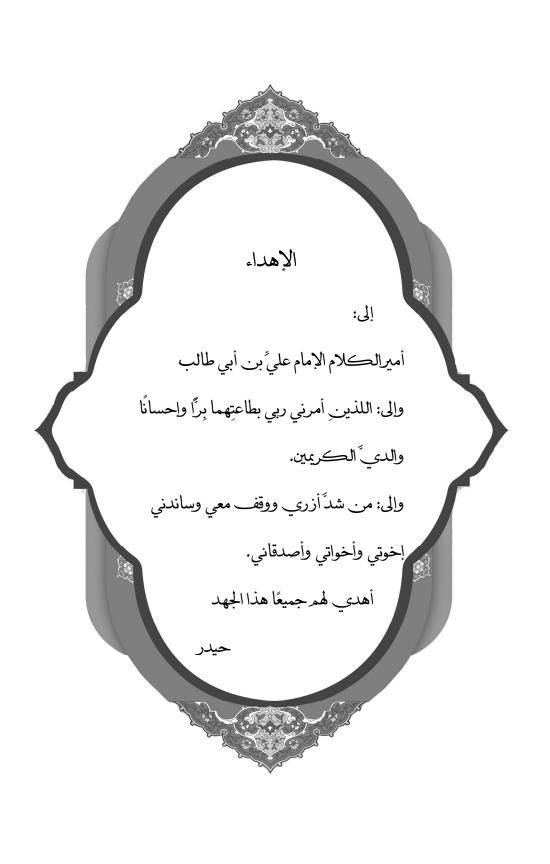

#### مقدمة اللحنة العلمية

لم يستطع الزمن أن يختزل (علياً) في خطبة، ولم يقدر صدر أن يضم فكره، وأنى لكتابٍ أن يسطّر فضله، فه والكتاب المفتوح في عالم التكوين، وهو الفكر المخزون في آفاق النفس من غير تدوين، ولعل ما ضم نهج البلاغة من نتف البيان، وما أرخاه المؤرخون على فضائله من حُجب التقييم كافياً على عظمة شخصيته في كل جوانب العظمة وهو دليل على أن لهذا العلم المقهور بين إخفاء الرواة وتعسّف المؤرخين حقيق على الباحث أن يعيد النظر لما خلفه هذا الحرمان من انتكاسه الفكر الإنساني ليحيل علياً إلى راوٍ لخطبه دون أن يكون لهذا الخزين الفكري الثر حضوره في حياتنا الثقافية أو في حضارتنا العامة، ولعل ذلك ناتج عن أسباب التضييع لأعظم تراثٍ يشهده الفكر الإنساني منذ نشوئه وهو تراث علي المدخورين خطبة أو موعظٍ أو حكمة يعالج بها أمراً من أمور الحياة أو شأناً من شؤون الإنسان فتجده حاضراً في صياغة العقل الإنساني، وموجوداً ضمن الترتيب الثقافي الذي يجمع شتات الفكرة ويدفع في نسق الثقافة أن تنتظم في

منظومةٍ عملية لا يُستثنى عنها، من هنا نجد ضرورة البحث في هذا الكم الهائل من الفكر الذي تجاوز القراءة العابرة ما لم يكن هناك بحث لا على سبيل المقطوعة بل حتى على أساس معالجة المفردة التي تناولها عليٌّ في حضوره الثقافي وتعاطيه الفكري.

فصيغة المبالغة - مثلاً - تُعطي بعداً آخر في استخدام المفردة، وصياغة الفكرة عند علي الخطيب، وفي حديث علي الحكيم، فالمبالغة ببنائها الصرفي أو تركيبها النحوي يقدمها الإمام مفردة بناء فكري تسهم في انساق الحكمة، ومهارات الفن، ودواعي الإبداع.. هكذا هو عليٌ الإمام تستظل الحكمة بظل كلماته، وتستوفي البراعة بكمالاته حتى يأخذ بتلابيب الفصاحة فيقودها خطيباً وتنقاد له عاجزة.

من هنا نجد أن دراسة الأستاذ حيدر هادي خلخال الشيباني الموسومة بـ (أبنية المبالغة وأنهاطها في نهج البلاغة) تأتي ضمن هذه السياقات الفنية والحاجة العلمية التي سعت في تقديم روائع البحوث الصرفية والدلالية، فقد بذل الوسع في تحقيق بحث يحتاجه الباحثون في تسليط الضوء على إبداعات نهج البلاغة التي حجبت لترى النور لأى من جهدٍ جهيد يستحق الثناء وجدير بالتقدير.

عن اللجنة العلمية السيد محمد على الحلو

#### المُقدّمة

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسلامُ على المبعوث رحمةً للعالمين، سيدِنا مُحمدٍ النبيِّ الأَمين، وعلى آلهِ الطيبين الطاهرين، وصحبه الغُرِّ الميامين، أمَّا بعدُ:

فإنَّ كتابَ (نهج البلاغة) رافدٌ ثرُّ للغة العربية وعلومها، فهو معينٌ للفصاحة والبيان، والبلاغة والإتقان، يتلو القرآن الكريم والسُّنة النبوية، وهو من وحيها؛ لأنَّه ضمَّ فرائد الكلم، وروائع الإبداع النظمي الذي عليه العربية، وفيه تجلَّت لغة القرآن الكريم، وإعجازه وبيانه.

ما مرَّ دفعني إلى أنْ أتَّذ من (نهج البلاغة) ميدانًا تطبيقيًا لدراستي هذه، فاستقر الرأي بعد استشارة الأستاذ المشرف على أنْ يكون موضوع البحث هو (أبنية المبالغة وأنهاطها في نهج البلاغة "دراسةٌ صرفيَّةٌ نحويَّةٌ دلاليَّةٌ") فشرعتُ أجمع مادة البحث، معتمدًا على شرح ابن أبي الحديد في توثيق النصوص، بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، إلا في بعض النصوص المستندة إلى رواية أكثر تداولًا بين شروح النهج.

المقدمة......

وكان هذا البحث صرفيًّا نحويًّا دلاليًّا؛ لأنَّه يتناول أبنية المبالغة وأنهاطها وما يترتب على هذه الأَبنية، وتلك الأنهاط، من إشارات تثري المعاني الدلالية، فلا تقف الدلالة عند البناء الصرفي أو النمط النحوي، بل تتعداهما لتكسب المعاني بلاغة خاصة.

ويهدف هذا البحث إلى استقصاء صور المبالغة وأنهاطها في اللغة العربية، في الصرف والنحو، مع تطبيقات تلك الصور من نهج البلاغة.

أما أهمية هذا الموضوع - ولا أقول هذه الرسالة - فتأتي من جانبين؛ أحدهما: ندرة هذا الموضوع وجدته، إذ لم يكتب فيه - فيها أعلم - بحث مستقل يجمع شتاته ويبسط القول فيه، والآخر: عظمة النص المدروس، فهو كلام يتلو في بلاغته وإتقانه، وإعجازه وأسراره كتاب الله تعالى المنزَل على خير رُسُله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

فالبحث - إذًا - يقع في شِقَين رئيسين؛ أحدهما: المبالغة بالمفردة أو البناء الصرفي، والآخر: المبالغة بالتركيب النحوي.

وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ يقسَّم على مقدِّمةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ فصول، وخاتمة بنتائج البحث.

بيَّنتُ في المقدِّمة سبب اختيار موضوع البحث، وعرضت فيها مجملًا لفصوله وما يلحق مها.

أمّا التمهيد فقد تناولتُ فيه (المبالغة عند اللغويين والبلاغيين والمفسرين)، فعرَّفتُ فيه المبالغة في اللغة، ثم عرضتُ لمعناها، وأهمِّ صورها عند اللغويين والمفسرين، ثم ألحقتُ ذلك بأهمِّ الألفاظ المرادفة للمبالغة.

وأمّا الفصلُ الأول فقد كان بعنوان (أبنية المبالغة)، وقد ضمَّ مبحثين، تناولتُ في الأول منها الأبنية المعدولة عن اسم الفاعل، وذكرتُ في الآخر الأبنية المعدولة عن اسم المفعول.

وأُمّا الفصل الثاني فقد كان مخصَّصًا لـ(المبالغة بالأَبنية الاسمية)، وجاء في ثلاثة مباحث؛ الأول: (المبالغة بأسماء الأفعال)، والثاني: (المبالغة بالجموع) والثالث: (المبالغة "بأبنية وأساليب" أُخر).

وأمّا الفصل الثالث فقد درستُ فيه (المبالغة بالأبنية الفعلية، وما فيها معنى الفعلية)، وقد قسّمتُه على أربعة مباحث؛ تناولتُ في الأول منها (المبالغة بالأبنية الفعلية المجرّدة)، وعرضتُ في الثاني لـ(المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة)، ودرستُ في الثالث (المبالغة بعدم التصرُّف)، واشتملَ المبحث الرابع على (المبالغة بمصادر أُخر).

أما الفصل الرابع (الأخير) فقد كان لدراسة المجال النحوي، فتناولتُ فيه (أنهاط المبالغة النحوية)، فذكرتُ فيه أربعةَ عشرَ نمطًا نحويًّا دالًّا على المبالغة.

وأَلحقتُ هذه الفصول بخاتمة - بيَّنتُ فيها أَهمَّ نتائج البحث - وجاء في

آخر البحث قائمة بروافده ضمَّت كتب اللغة والنحو والصرف - قديمَها وحديثَها - والمعجهات اللغوية، وكتب البلاغة، وكتب علوم القرآن، وتفاسيره وإعجازه وقراءاته فضلًا عن شروح نهج البلاغة، والدراسات والبحوث المتعلقة به.

وكان منهجي في هذه الدراسة قائمًا على ذكر البناء الصرفي، أو النمط النحوي أولًا، ثم أتلوهما بأمثلة وشواهد من القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو الشعر أو النشر. وكان إيراد النص القرآني، أو نص الحديث النبوي لبيان أثرهما في النص العكوي، وأنّه من وحيهما، أما إيراد النص الشعري، أو النثري فقد كان لبيان ورود نظم معين، أو دلالة معينة في لغة العرب وشعرهم، كي أُمهًد بذلك للشاهد المدروس من نهج البلاغة، ثم أشرعُ أحلل الشاهد العكوي، موازنًا إياه بها يناظره أو يقاربه من تلك الأمثلة والشواهد، معضّداً دلالة البناء الصرفي، أو التركيب النحوي على المبالغة بدلالة السياق والقرائن الأُخرى عليها، وقمتُ مع التركيب النحوي على المبالغة بدلالة السياق والقرائن الأُخرى عليها، وقمتُ مع ذلك بشرح ما يحتاج إلى بيان من نصوص النهج معتمدًا في ذلك على شروح نهج البلاغة، وأهمها: (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد، و(نهج البلاغة) بشرح الشيخ محمد عبده، وعلى المعجهات اللغوية، وأبرزها: (لسان العرب) لابن منظور و(تاج العروس) للزَّبيدي، و(المعجم الوسيط) الذي أصدره مجمع اللغة العربية والقاهرة.

## ويمكن الإِشارة إلى مسائل:

اقتضت طبيعة المادة المدروسة أنْ يطول الفصلان الأول والثالث موازنة بالفصلين الثاني والرابع؛ لكثرة أبنية المبالغة الواردة في نهج البلاغة في الفصل الأول، وكثرة الأبنية الفعلية وما فيها معنى الفعلية في الفصل الثالث.

اقتضتْ ضرورة البحث تكرار عدد من أقوال الإمام (عليه السلام) في غير موضع من الرسالة، لاشتهال ذلك القول على أكثر من شاهد.

ذكرتُ الحادثة التي قيل فيها النص المستشهَد به؛ لِما من أَثرٍ في تحليل الشاهد وشرحِه.

آثرتُ اختصار أسهاء المصادر المطوَّلة، من مثل: المحتسب لابن جني، والكشاف للزمخشري، والأَبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس، للدكتور صباح السالم، وما شاكلها، مدلًّا على العنوان بقرينة تبيِّن المراد.

لأَنَّ إنجازَ الرسالة محكومٌ بوقت وحجم محددينِ اجتزأتُ بمثالٍ واحد لكلِّ حالة وأَحلتُ على الشواهد الماثلة في الهامش مراعيًا الاستشهاد الوافي، والإيجاز غير المخل.

اعتمدتُ في ترتيب أُغلب أَبنية المبالغة وأنهاطها على شهرة البناء الصرفي أو النمط النحوي في الدلالة على المبالغة، ومقصودي من هذه الشهرة هو كثرة ورود البناء أو النمط في كتب اللغة والنحو والصرف.

اعتادت أغلب البحوث التي درست الأبنية الصرفية على الاكتفاء باستخراج البناء الصرفي من النص المدروس من دون تحليله في ضوء القرائن المحيطة بالنص، غير أنَّ هذه الدراسة اعتمدت على تحليل البناء في ضوء القرائن؛ لما لتلك القرائن من أثر في دلالة ذلك البناء، ولاسيها أنَّ هذه الدراسة قد اتخذت من نهج البلاغة ميدانًا لها، وهو نصُّ حيُّ قيل في سياقات وظروف مختلفة.

وتجدر الإشارة - هنا - إلى أنَّ البحث لم يكن ليجعل من الجرد الإحصائي لعدد مرات ورود الصورة الواحدة من صور المبالغة - سواء أكانت في المفرد والبنية، أو في التركيب - هدفًا يسعى إلى تحقيقه كي لا يكون الجرد الإحصائي نفسه غالبًا على الغاية الرئيسة للبحث وهي التحليل الدلالي في ضوء البنية والتركيب، واستجلاء الجوانب البلاغية في كلِّ موضع جرى الاستشهاد به، ولما كانت دراستي شاملة نص (نهج البلاغة)، وكنت أجد أنَّ من الشواهد على استعال معين ما يمكن تحديده في أثناء العمل من دون أنْ يكون العدُّ والجرد همًّا برأسه، لذا كنتُ أذكر عدد مرات ورود بعض الاستعالات بسبب تكامل الرؤية الإحصائية عنها، فلا بأس بذكرها، وفي هذا دلالة على قلة الاستعال له بموازنة الاستعالات الأخر وإنْ كنتُ أرى أنَّ الشاهد الواحد من نص نهج البلاغة يكفي ليكون دليلا لغويًا.

وأُخيرًا... أرجو أَنْ أكون قد وُفقت فيها عزمتُ عليه، وحسبي أنَّها خلاصة

جهد جهيد، وحصيلة عناء طويل، فإِنْ أَصبتُ فذلك من توفيق الله تعالى وكرمِه وإِنْ كانت الأُخرى فالكمال لله وحده وهو وليُّ التوفيق.

لا تلُم ني إِنْ خَانَنِي التعبيرُ فمتى يحتوي الكبيرَ الصَّغيرُ (۱) و آخرُ دعوانا أَنِ الحَمْدُ للهِ ربِّ العالمين وصلواتُهُ وسلامُهُ على نبيِّنا مُحُمَّدٍ و آلهِ الطاهرين.

حيدر النجف الأشرف شوّال ١٤٣٣هـ

<sup>(</sup>١) البيت من الخفيف وهو للشيخ أحمد الوائلي (رحمه الله): ديوانه:٧٣.

## التمهيد

١ – المبالغة في اللغة:

لتبيان معنى المبالغة في اللغة لابد من الوقوف على بعض المعاني التي وردت في المعجمات اللغوية للجذر اللغوي (بلغ).

قال الخليل (ت١٧٥هـ): «والمبالغة أنْ تبلُغ من العمل جُهدَك»···.

وذكر الراغب (ت٤٢٥هـ) أنَّ «البُلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المَقصد والمُنتهى مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرًا من الأمور المقدّرة» (").

وقال ابن منظور (ت٧١١هـ): «بلغَ الشيء يبلُغ بُلوغًا وبلاغًا: وصل وانتهى» (٣٠٠).

<sup>(</sup>۱) العين، تح: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي: ٤٢١/٤ (بلغ)، وينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، تح: مجموعة من الأساتيذ: ٨/ ١٣٩(بلغ).

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن، تح: صفوان عدنان:١٤٤ (بلغ)، وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، تح: مجموعة من الأساتيذ:٢٢/ ٤٤٥ (بلغ).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ٨/ ١٩ ٤ (بلغ).

ومن هذه الدلالات صحَّ أن تُطلق المبالغة وصفًا لمن يبذل أقصى الغاية من جهده، وطاقته في الأمر، فالمبالغةُ ومادتُها مؤشرُ نهايةِ الأمر، وعلى ذلك قول الزخشري (ت٥٣٨هـ): «وتَبالَغ فيه المرضُ والهمُّ: إذا تناهى»…

وخلاصة ما تقدم أنَّ المبالغة في اللغة تعني الوصول إلى الغاية والكفاية والاجتهاد في الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانًا كان أو زمانًا أو وصفًا، فهي – إذًا – مقصودة لدواع تتعلق بالمتكلم أو بالمخاطَب، أو بظروف المقال.

٢\_ المبالغة في اصطلاح اللغويين والبلاغيين والمفسرين:

لا يخفى على مطّلع أنَّ (اللغة) و(البلاغة) و(التفسير) هي الميادين التي تستدعي في محددات تتصل بـ (المتكلم) أو (المخاطَب)، أو (ظروف المقال) ما يُبالَغ فيه قصدًا لهدف بعينه لا يتحقق إلّا بسبيل تلك المبالغة، ولا يتحصَّل المراد عند المستمع أو القارئ إلاّ بها.

ومحور الدراسة التحليلية في كلِّ من: (اللغة) و(البلاغة) و(التفسير) لاسيها التفسير القائم على بيان بلاغة الكلمة أو التركيب، هو تلك الإيحاءات الدلالية التي تشرق بها الكلمة المفردة، أو التركيب على ذهن المتلقي، وهو يتأمل محلِّلاً.

وسأوجز القول في هذه الفقرة بها يفي دفعًا للإطالة، وإزاحةً لما يحسن تركه، مقتصرًا على ذكر رؤية كلِّ من (اللغويين) و(البلاغيين) و(المفسرين) المعتمدين

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود: ١/ ٧٥.

التمهيد .....التمهيد .....

منهج (التفسير اللغوي الدلالي) لـ(المبالغة) في عرفه، متمثلًا بذوي السَّبق في ميدانه العلمي.

## أ - في اصطلاح اللغويين:

تكاد كتب اللغة تُجمِع على أنَّ اسم الفاعل يُحوَّل إلى أبنية أُخرى، نحو (فَعيل، ومِفْعال...) للمبالغة والتكثير (٠٠٠).

غير أنَّ المبالغة في الأبنية المعدولة عن اسم الفاعل تعدُّ وسيلةً من الوسائل اللغوية للمبالغة.

فالمبالغة في أداء الفعل عند سيبويه (ت١٨٠هـ) مرادفة لأدائه بكثرة، إذ يقول في باب دخول (فعّلت) على (فعّلت) لايشركه في ذلك (أفْعلتُ): «تقول: كسَرتها وقطَعتُها، فإذا أردت كثرة العمل، قلت: كسَّرتُه وقطَّعْتُه ومزَّقْتُه... وقالوا: يُجُوِّل، أي: يُكثِر الجَولان» (")، ويلحق بهذا ما ذكره في «باب افعوعلتُ وما هو على مثاله) (").

وأشار سيبويه أيضًا إلى أنَّ المصدر قد يُبنى على غير بنائه المعهود لإفادة

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه، تح: عبد السلام هارون:۱/ ۱۱۰، والمقتضب، المبرّد، تح: محمد عبد الخالق عُضيمة: ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه: ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٤/ ٧٥.

معنى التكثير والمبالغة، نحو: (التَّهذار) في (الهذر)، و(التَّلعاب) في (اللعب)٠٠٠.

وفضلاً عمّا ذكره سيبويه عن المبالغة وأبنيتها - سواء ما كان منها بصِيغ المبالغة المعروفة لدى اللغويين، أو بزيادة مَبنى الفعل بالتضعيف، أو بنائه على مبنى مختلف، أو بصوغ المصدر على غير بنائه المعهود - فإنّه التفت إلى مسائل أخرى للمبالغة تقوم عنده على الحذف واتساع الكلام ".

وآيةُ ذلك ما ذكره في (باب وقوع الأسماء ظروفًا، وتصحيح اللفظ على المعنى) بقوله: «وتقول: سيرَ عليه الليلُ، تعني ليلَ ليلتِك، وتجري على الأصل، كما تقول في الدهر: سير عليه الدهرُ، وإنها تعني بعضَ الدهر، ولكنه يكثَّر، كما يقول الرجل: جاءني أهل الدنيا، وعسى أنْ لا يكونَ جاءه إلا خمسة فاستكثرهم»(").

ومن المسائل أيضًا ما نقله سيبويه عن أُستاذه الخليل بقوله: «وسألته عن قولهم: موتٌ مائتٌ، وشغلٌ شاغلٌ، وشِعرٌ شاعرٌ، فقال: إنها يريدون المبالغة والإجادة»(٠٠).

أمَّا ابنُ جنّي (ت٣٩٢هـ) صاحب الجهود الكبيرة في الدراسات اللغوية،

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق: ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأُصول البلاغية في كتاب سيبويه وأَثرها في البحث البلاغي، د. احمد سعيد محمد: ٣٥٠.

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه:۱/ ۲۱۸.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٣/ ٣٨٥.

التمهيد ......التمهيد .....

وبيان أسرارها فقد حظيت المبالغة منه بعناية واضحة كما يظهر ذلك في كتابيه (الخصائص) و(المحتسب)، إذ عرض للمبالغة في اللفظة المفردة، وفي التراكيب.

ويمكن تلخيص صور المبالغة عند ابن جني على النحو الآتي:

في اللفظة المفردة نرى المبالغة في الصور الآتية:

زيادة المَبنى كما في: (افتعل)٬٬٬ و(فعَّل)٬٬٬ و(فعَّال)٬٬٬ و(تفاعَل)٬٬٬ و(تفاعَل)٬٬٬ و(افعوعل)٬۰٬ و(افعوعل)٬۰٬

العدول عن حال اللفظ للمبالغة، كما في: (فُعَال) معدول عن (فَعيل) ... زيادة هاء آخر اللفظ للمبالغة، نحو: (علّامة)، و(راوية) ....

بناء (مَفْعَلة) للدلالة على كثرة الشيء الجامد بالمكان، نحو: (أرضٌ مَسْبعَة) أي كثيرة السباع (٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص، تح: محمد على النجار:٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح: علي النجدي وآخرينِ: ٢/ ٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق: ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص:٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: السابق: ٢ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب: ٢/ ١٣٦.

٢٠ ......أبنية المبالغة وأغاطها في نهج البلاغة

بناء (فعُل) يفيد القوة والمبالغة، نحو: (قضُو، وبهُت، وشعُر) ١٠٠٠.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ابن جني قد استمدَّ أصول فكرة (زيادة المبنى للمبالغة) من الخليل وسيبويه كما ذكرتُ قبل قليل، وعن أبي العباس المبرّد (ت٥٨٥هـ) كما صرَّح بذلك في خصائصه (٠٠٠).

أما في التراكيب فتأتي المبالغة عند ابن جنى في الصور الآتية:

المجاز، فهو عند ابن جني أقوى من الحقيقة، إذ يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز لضرب من الاتساع والتوكيد والمبالغة ".

التشبيه المقلوب".

الوصف بالمصدر للمبالغة، نحو: (رجلٌ صَوْم) ٥٠٠٠.

وصف اللفظة بها يُشتق منها للمبالغة والتوكيد، نحو: (شِعرٌ شاعرٌ) ١٠٠٠.

ومن الجدير بالذكر أنَّ ابنَ جني يستعمل أحيانًا كلمة (أبلغ) ويريد بها أكثر مبالغةً، ويظهر ذلك من قوله: «وذلك (فُعَال) في معنى (فَعيل)، نحو: (طُوَال)

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٢/ ٢٢٥ و٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ٣/ ٢٦٤ -٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق: ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ٢/ ٤٦ و ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق: ٢/ ٩٣.

التمهيد .....

فهو أبلغ معنى من (طَويل») (،، فهو لا يمكن أنْ يريد هنا أكثر بلاغة، إذ لا يمكننا المفاضلة بين كلمةٍ وأُخرى خارج السياق...

## ب - في اصطلاح البلاغيين:

لقد تناول القدماء من البلاغيين المبالغة، وعرَّ فوها بتعريفات كثيرة، وقد انصبَّ جهدهم في معالجتها على المبالغة في الشعر بعامة، وفي التشبيه بخاصة، فلم يكن لمبالغة اللفظة المفردة مكانٌ في جلِّ دراساتهم إلَّا في بعض إشارات قليلة، وقد عرض لها كلُّ من زاويته الخاصة.

فالمبالغة عند قدامة بن جعفر (ت٣٣٧هـ): «هي أنْ يذكر الشاعر حالًا من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيها قصد له»(").

أمّا أبو هلال العسكري (ت٥٩هـ) فقد توسَّعَ في موضوع درسه، وحاول أنْ يجمع له من الشواهد مالا نجده عند غيره، حتى صار كتابه (الصناعتين) مَعلمًا جديدًا لجهود من قبله، ومؤثرًا فيمن بعده "فالمبالغة عنده "أنْ تبلغ بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله، وأقرب مراتبه،

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبالغة في البلاغة العربية تاريخها وصورها، عالى سرحان:٥٥.

<sup>(</sup>٣) نقد الشعر: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البديع تأصيل وتجديد، د. منير سلطان:١٣٦.

ومثاله من القرآن قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَمَا هُم بِسُكارى ﴾ [الحج/ من وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ مَمْلٍ مَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُم بِسُكارى ﴾ [الحج/ من الآية: ٢]، ولو قال: تذهل كلُّ امرأةٍ عن ولدها لكان بيانًا حسنًا، وبلاغةً كاملةً، وإنها خصَّ المرضعة للمبالغة؛ لأنَّ المرضعة أشفقُ على وَلدِها لمعرفتها بحاجتِه إليها »(١٠).

أما عبدُ القاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ) فللمبالغة عنده حديث آخر، فهو على الرغم من أنَّه لم يُفرد لها بابًا خاصًّا؛ قد تحدَّث عنها في أثناء تحليله للنصوص اللغوية "، فربط بينها وبين الغرض من التشبيه، والاستعارة "، والمجاز الحكمى".

وأشار الجرجاني أيضًا إلى إفادة بعض صور القصر للمبالغة ٥٠٠، وإفادة بعض

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تح: على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم:٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البديع تأصيل وتجديد: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسرار البلاغة: ٢٢٣ و ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر: ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤. المجاز الحكمي: ويسمى أيضًا مجازًا عقليًا، وإسنادا مجازيًا، وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس غير ما هو له بتأوّل، يعني غير الفاعل فيها بُني للفاعل، وغير المفعول به فيها بُني للمفعول. ينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تح: على دحروج، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ترجمة: د. عبد الله الخالدي: 1٤٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: دلائل الإعجاز: ١/ ٣٣٢.

لتمهيد ......لتمهيد .....

طرائق التقديم للمبالغة(١).

اتَّضح مما تقدم أنَّ مفهوم المبالغة يدور في تراثنا البلاغي - على الرغم من تغايُر مصطلحاته وتفاوت العبارة عنه - حولَ الوصول بالمعنى إلى أقصى غاياتِه ".

وللبلاغيين والنُّقَّاد ثلاثة مذاهب في المبالغة ٣٠٠:

الأول: أنَّها غير معدودة من محاسن الكلام، ولا من جملة فضائله، وحجتُهم على هذا هي أنَّ خيرَ الكلام ما خرج مخرج الحق من غير إفراط ولا تفريط، قال ابن حجة الحَمَويّ (ت٧٣٨هـ): «وعند أهل هذا المذهب أنَّ المبالغة لم تُسفر عن غير التهويل على السامع، ولم يفر الناظم إلى التخييم عليها إلّا لعجزه، وقصور همتِه عن اختراع المعاني المبتكرة؛ لأنَّها في صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذ أعياه إيراد المعاني الغريبة، فيشغل الأسهاع بها هو مُحال وتهويل»ن.

الثاني: أنَّها من أجَلِّ المقاصد في الفصاحة والبيان؛ لقول ابن الأثير (ت٦٣٧هـ): «فإنَّ أحسنَ الشعر أكذبُه، بل أصدقه أكذبه»(٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق: ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول البلاغية في كتاب سيبويه:٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخذت هذا التقسيم من: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي:٣/ ١١٧ -١١٩.

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب وغاية الإرب، تح: عصام شقيو: ٢/ ٨.

<sup>(</sup>٥) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة: ٣/ ١٩١.

الثالث: أنَّها فنُّ من فنون الكلام، ونوعٌ من محاسنه، ومتى كانت جارية على جهة الإغراق والغلو فهي مذمومة، قال ابن رشيق (ت٥٦هـ): «فأما الغُلُو فهو الذي ينكره من ينكر المبالغة من سائر أنواعها، ويقع فيه الاختلاف لا ما سواه مما بينت ولو بطلت المبالغة كلُّها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة، إلى كثير من محاسن الكلام»(٠٠).

وقال العَلوي (ت٥٤٥هـ): «أمّا مَن عاب المبالغة فقد أخطأ، فإنَّ المبالغة فقد أخطأ، فإنَّ المبالغة فضيلةٌ عظيمة لا يمكن دفعها وإنكارها، ولولا أنَّها في أعلى مراتب عِلم البيان لمَا جاء القرآن ملاحظًا لها في أكثر أحواله» (").

ومن هنا لا يمكن رفض المبالغة لاقترانها بالكذب، فهي ليست كذبًا، فغايتها زيادة المعنى وتقويته وتوكيده ".

## ت - المبالغة في اصطلاح المفسرين:

شغلت المبالغة وطرائقها حيِّزًا كبيرًا في الدلالات القرآنية منذ البدايات الأُولى للتفسير القرآني، إذ لو تتبعنا ذلك لتبين لنا أنَّها من المصطلحات المنصوص عليها منذ المراحل الأولى لتفسير مفردات القرآن، وتبيين دلالاتها.

<sup>(</sup>١) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد: ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الطراز:٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعجاز القرآن، الباقلاني، تح: السيد احمد صقر: ٩١، والبديع تأصيل وتجديد: ١٧٦.

فلم يُصرح ابن عباس (ت٦٨هـ) في شرحه لقوله تعالى ﴿ وَاللهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة / من الآية:٢٦٣] بمصطلح المبالغة، ولا بمفهومه عن المبالغة. إنها شرح معناها بها يدخل في معنى المبالغة بأدق تعبير وهو (بلوغ الغاية والكهال في الأمر) إذ قال: (الغني): الذي كمُل في غناه، و(الحليم): الذي كمُل في حلمه (الخيال) هو الذروة، وأعلى ما يشتمل على محاسن الخصال، فهو، إذًا، الأبلغ والأكثر.

والمبالغة عند الزجَّاج (ت٣١١هـ) تعني تمام القدرة واستحكامها، ففي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَما لَكُم مِّنْ دُونِ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة:١٠٧] قال: «ومعنى الملك في اللغة تمام القدرة واستحكامها فها كان مما يقال فيه مَلِكُ سمي المُلك، وما نالته القدرة مما يقال فيه مالك فهو مِلْك...، وأصل هذا من قولهم: (ملكت ُ العجين أملكُه)، إذا بالغتُ في عَجْنِه»(").

والمبالغة عند الزمخشري بلوغ الغاية في المعنى، ففي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي النَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي النَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي النَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكُنْبَرُوا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكُنْبَرُوا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا المُلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكُنْبُولَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْتَوْا وَتَجَاوِرُوا الْحَلَّى اللَّهُ اللَّائِكُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تح: صدقي جميل العطار: ٣/ ٨٩، والدُّر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي: ٢/ ٤٣، والبديع تأصيل وتجديد: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) معاني القران وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شلبي: ١ / ١٩١.

الظلم...، وقد وصف العُتُو بالكبير، فبالغ في إفراطه، يعني أنَّهم لم يجسروا على هذا القول العظيم، إلا لأنَّهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العُتُوَّ»(١٠).

والمبالغة عند الزمخشري تُنبئ بقوة وقوع الحدث، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يُدافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا﴾ [ الحج/ من الآية:٣٨ ] قال: ((ومن قرأ (يدافع) فمعناه: يبالغ في الدفع عنهم، كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأنَّ فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ)(").

ومما يجب التنبيه عليه هنا أنَّ الزمخشري يستعمل في كثير من الأحيان كلمة (أبلغ) بمعنى أكثر مبالغة، والدليل على ذلك قوله في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى/ من الآية: ١١]: «قالوا مثلك لا يبخل، فنفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفيه عن ذاته، قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنَّهم إذا نفوه عمن يسد مسده، وعمّن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم، كان أبلغ من قولك: أنت لا تخفر»."

وقد كانت استدلالات الزمخشري على المبالغة كثيرةً بسب كثرة الآيات

<sup>(</sup>١) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ٣/ ٨٨، وينظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، الرازي: ٢٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٤.

التمهيد ......التمهيد .....

القرآنية، والأساليبِ الفصيحة التي يستشهد بها في تفسيره المتسقةِ مع مفهوم المبالغة عنده(١٠).

ومن صور المبالغة التي ذكرها المبالغة في الاستفهام " في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتُهُونَ ﴾ [ المائدة / من الآية: ٩١ ]، والمبالغة في المجاز الحكمي " في قوله تعالى: ﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ﴾ [ التوبة / من الآية: ٩٢].

وارتبطت المبالغة عند الزمخشري أيضًا بالنداء في قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿ [البقرة / من الآية: ٢١] وبالأمر في قوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمِا آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٦]، إلى غير ذلك من صور المبالغة عنده.

ومن كلِّ ما سبق نستطيع أَنْ نتبيَّن اتجاهين رئيسين للمبالغة عند القدماء؛ أحدهما: المبالغة في اللفظ أو الصيغة، والآخر: المبالغة في الوصف ويعني عدم الاكتفاء بالصفة التي توصل المعنى المحدد إلى السامع أو القارئ، بل تتجاوزه

<sup>(</sup>١) ينظر: المبالغة في البلاغة العربية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف: ١/ ٦٤٢، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي: ٦/ ٢٩٤ - ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف: ١/٢٢٦، والإتقان في علوم القران، السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: ٣/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف: ٣/ ٢١٣.

٢٨ .....أبنية المبالغة وأنماطها في نهج البلاغة

لإكساب دلالات أُخرى يتطلبها المعنى المراد إيصاله.

ومما يجدر ذكره - إتمامًا للفائدة - أنَّ أهمَّ الألفاظ المرادفة للمبالغة هي: التوكيد (()، والقوة (()، والشدة (()، والتكثير (()، والاتساع (()، والتفخيم (().

وقد يشير هذا الترادف إلى غياب تحديد مصطلح المبالغة عند اللغويين، إلا أنه على الرغم من فقدان هذا التحديد ممكن أن نعد المعاني المرادفة للمبالغة أشبه بالروافد أو الوسائل اللغوية التي تؤدي إلى المعنى الشامل وهو المبالغة؛ فتضعيف (عين) البناء يمنحه معنى المبالغة، وشدة اللفظة أو التركيب يسهم في مبالغتها، وكذا الحال في التوكيد وغيره من طرائق المبالغة اللغوية.

(١) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠ و٤/ ٧٥ والخصائص: ٢/ ٤٤٦، وإعجاز القران للباقلاني: ٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ٢/ ١٥٥، والمحتسب: ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، تح:عبد الحميد هنداوي:٥/ ٥٣٦، والأبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس، د. صباح السالم (أُطروحة دكتوراه مخطوطة): ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه ١/ ٢١٧ و ٢٢٥، والخصائص: ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ٢١٦ -٢١٧، والخصائص: ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: دلائل الإعجاز: ١/ ٢٩٤، والطراز: ٣/ ١٢٢ -١٢٣.

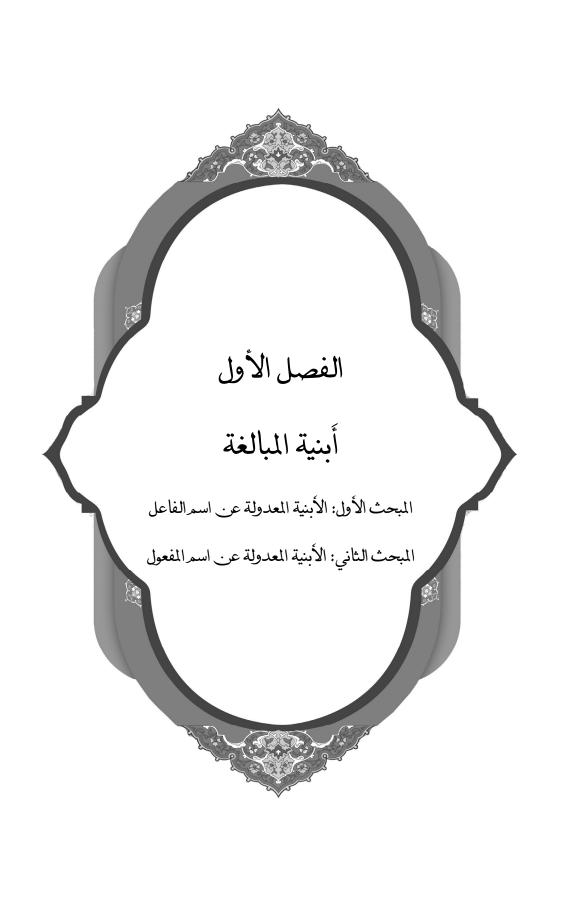

#### مدخل

تؤدي المشتقات في اللغة العربية دلالات مختلفة، وقد اختصت خمسة منها بالدلالة على الصفات، وهي تتفاوت في عدد الأبنية التي يتمثل بها كل منها، كما تتفاوت فيما هو قياسي وغير قياسي من أبنيتها.

وقد انهازت أبنية المبالغة عن غيرها من المشتقات بتعدد أبنيتها، إذ إنَّ دلالة الزيادة والتكثير التي عُرفت بها لا تقتصر على الأبنية التي حددها سيبويه بخمسة أبنية - كها سنرى - وإنها تتجاوز ذلك بكثير، إذ قد أوردت المعجهات اللغوية كثيرًا من أبنية المبالغة، التي من الممكن أنْ نلمح دلالة المبالغة فيها من صورة البناء، أو مما يفسر به من مفردات رادفت المبالغة، كالتكثير، والشدة، والقوة، ونحوها، أو مما يقرن بتلك الأبنية من أبنية المبالغة.

ومما يتصل بكثرة أبنية المبالغة اختلاف دلالاتها، إذ إنَّ كلَّ عدول عن بناء

٣٢ ......الفصل الأول: أينية المبالغة

إلى آخر لابد من أنْ يصحبه عدول عن معنى إلى آخر، وللسياق والقرائن الأُخرى أثر مهم في الكشف عن اختلاف الدلالة.

ولم تقتصر دلالة المبالغة على الأبنية المعدولة عن (اسم الفاعل)، بل هناك أبنية معدولة عن (اسم المفعول) أيضًا، وهي لا تختلف بدلالتها على القوة والمبالغة عن الأبنية المعدولة عن (اسم الفاعل).

فهذا الفصل - إذًا - سيعنى بدراسة أبنية المبالغة المعدولة عن (اسم الفاعل) والمعدولة عن (اسم المفعول)، وقد جاء في مبحثين:

المبحث الأول: الأبنية المعدولة عن (اسم الفاعل).

المبحث الثاني: الأبنية المعدولة عن (اسم المفعول).

## المبحث الأول: الأبنية المعدولة عن اسم الفاعل

بدءًا أودُّ الإشارة إلى أنَّ اللفظة المفردة كانت أكثر عنايةً من لدن اللغويين في اتّخاذ اسم يدل على المبالغة منها في وقتٍ مبكرٍ نسبيًا عنه في المبالغة في التراكيب على يد الخليل وسيبويه (۱)، وهذا ما سيتبيَّن أكثر في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.

وعلى الرغم من ذلك - زيادةً على «توارد مصطلح المبالغة بلفظه ومفهومِه المرادِف لمعنى الكثرة والإجادة والتكثير والتشديد في عمل الفعل» عند سيبويه - لم نلحظ فيها نُقِل عن اللغويين القدماء أنَّهم وضعوا حدًّا لأبنية المبالغة في كلامهم "، إنَّها الذي ذكروه هو أنَّه إذا أُريد باسم الفاعل أن يدلَّ على التكثير والمبالغة، حُوِّلَ إلى صيغ معينة في الكلام، وفي ذلك يقول سيبويه: «وأجروا اسم

<sup>(</sup>١) ينظر: المبالغة في البلاغة العربية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأصول البلاغية في كتاب سيبويه: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب، خديجة زبَار، (أُطروحة دكتوراه مخطوطة):١٣٣.

الفاعل إذا أرادوا أَنْ يُبالغوا في الأمر مُجراه، إذا كان على بناء (فاعل)؛ لأنه يريد به ما أراد بـ (فاعل) من إيقاع الفعل، إلّا أنَّه يريد أن يُحدِّث عن المبالغة، فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: (فَعُول، وفَعّال، ومِفْعال، وفَعِل)، وقد جاء: فعيل كرحيم»(.).

يتَّضح من قول سيبويه أَنَّ الغرض من أبنية المبالغة هو الزيادة في المعنى، مع إيقاع الحدث الذي في بناء اسم الفاعل، وتبعَه على هذا جمعٌ من العلماء: كالمبرِّد، وابن السَّرَّاج (ت٣١٦هـ)، وابن عقيل (ت٧٦٩هـ)...

فدلالةُ بناء (فاعل) من الثلاثي المجرَّد دلالةٌ تجمع الاحتمالينِ: الكثرة والقلة ما لم تقُم قرينة تعيِّن أحدهما".

وقد يدل بناء (فاعل) على الكثرة والمبالغة، مثل: رجل جاملٌ وظارف، أي: جميل وظريف<sup>(1)</sup>.

يظهر مما سبق إيحاء المبالغة في بناء (فاعل) من الثلاثي المجرَّد بدلالته المطلقة

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه: ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضَب: ٢/ ١١٢، والأصول في النحو، تح: د.عبد الحسين الفتلي: ١/ ١٢٣، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد: ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ٢/ ١١٢، والنحو الوافي، د.عباس حسن: ٣/ ٢٥٨، واللغة العربية معناها ومبناها، د. تمّام حسّان: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ليس في كلام العرب، ابن خالويه، تح: أحمد عبد الغفور عطار: ١٢٩.

من دون تعيين، بناءً على أنَّ الزيادة في المبنى كثيرًا ما تصحبها زيادة في المعنى "، وهذا أمرٌ غيرُ مقصورٍ على المشتقات فقط، بل يشمل - فضلًا عنها - الفعلَ والمصدرَ، فقد رأى ابنُ الأثير أنَّه لا يوجد ذلك - أي: التوكيد والمبالغة وزيادة المعنى لزيادة المبنى - إلّا فيها فيه معنى الفعلية؛ كاسم الفاعل والمفعول، وكالفعل نفسه ".

ومن المحدَثين من عرَّف أبنية المبالغة بأنَّها «أبنيةٌ متعددة محوَّلة عن اسم الفاعل المشتق من أفعال ثلاثية متعدية أو لازمة، للدلالة على المبالغة والكثرة»(".

وهي تُشتق في الغالب من الفعل الثلاثي المجرَّد، وقد جاءت مأخوذةً من غيره، نحو: دَرِّاك، وساِّر، من: أدرك، وأسأر: إذا أبقى في الكأسِ بقيَّة " ومِعْطاء، ومِهْوان، من: أعطى، وأهان، وسميع ونذير، من: أسمع، وأنذر، وزهوق من: أزهقَ ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص: ٣/ ٢٦٤-٢٦٩، وشرح المفصّل، ابن يعيش: ٧/ ١٥٤، وشرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الأسترابادي، تح: محمد نور الحسن وآخرين: ١/ ٨٣، والأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، تح: د. عبد العال سالم مكرم: ١/ ٣٤٨، وشذا العرف في فن الصرف، الشيخ أحمد الحملاوي: ٤٥، والمهذب في علم التصريف، د. هاشم طه شلاش، ود. صلاح الفرطوسي: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المثل السائر: ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) تيسيرات لغوية، د. شوقي ضيف: ٩٣، وينظر: المهذب:٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطار: ٢/ ٦٧٥ (سأر).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تح: د.علي توفيق الحمد: ٥٨، وشرح المراح في التصريف، العيني، تح: عبد الستار جواد: ١٢٦، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تح: د. عبد العال سالم: ٢٦، والأبنية الصرفية (السالم): ١٦٧.

وذهب ابن السَّرَّاج، وابن عُصفور (ت٦٦٩ هـ) إلى أنَّ أبنية المبالغة واقعة موقع (مُفعِّل) بتضعيف العين<sup>(۱)</sup>، والتضعيف - غالبًا - ما يكون للتكثير والمبالغة.

ويرى العَينيّ (ت ٨٥٥ هـ) أنَّ علّة مجيئِها من المزيد هي إفادة المعنى المشتق منه ذلك الفعل مع لحاظ المبالغة ".

أما الأساس الدلالي الذي بُنيت عليه أبنية المبالغة فهو الزيادة والعدول، وقد أوماً إلى هذه الزيادة سيبويه بقوله: «قالوا: خشُن، وقالوا: اخشوْشَن، وسألتُ الخليل فقال: كأنَّهم أرادوا المبالغة والتوكيد»(").

ويقرُب من ذلك ما ذهب إليه سيبويه أيضًا في (باب دخول فعّلتُ على فعَلتُ لا يشركه في ذلك (أفعلت) بقوله: «تقول: كسَرتها وقطَعتها، فإذا أردت كثرة العمل، قلت: كسَّرتُه وقطَّعتُه و مزَّقتُه،... وقالوا: يُجُوِّل، أي يُكثِر الجَوَلان، ويَطوِّف، أي: يُكثِر التطويف، واعلم أنَّ التخفيف في هذا جائز كلُّه عربي، إلّا أنَّ (فعّلت) إدخالها ههنا لتبيين الكثير» الذي أفادته زيادة مبنى الفعل بالتضعيف.

وفيها تقدُّم إشارة واضحة من سيبويه إلى قاعدةٍ تؤسسُ إلى أنَّ (زيادة المبنى

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول في النحو: ١/ ١٢٣، والمقرّب، تح: أحمد الجواري، وعبد الله الجبوري: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المراح في التصريف: ١٢٦

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه: ٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٤/ ٦٤.

المبحث الأول: الأبنية المعدولة عن اسمالفاعل .....

تؤدي إلى زيادة المعنى)، التي عبَّر عنها ابن جنّي بـ «قوة اللفظ لقوة المعنى» (١٠٠٠.

أما الأساس الآخر وهو العدول فقد وضَّحه ابن جني قائلًا: «وذلك أنَّك في المبالغة لابد أن تترك موضعًا إلى موضع، إما لفظًا إلى لفظ، وإمّا جنسًا إلى جنس فاللفظُ، كقولِك: عُرَاض، فهذا قد تركت فيه لفظ عَريض، فعُراض – إذًا – أبلغ من عريض».

وقد جمع ابن جني أساسَي الزيادة والعدول إذا أُريدت المبالغة بقوله: «فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني، ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به، وكذلك إن انحُرف به عن سَمتهِ وهَدْيتهِ كان ذلك دليلًا على حادث متجدد له»(".

وذكر ابن يعيش (ت٦٤٣ هـ) أنَّ صيغَ المبالغة المعروفة إنها هي من قبيل العدل؛ عدلوا بها عن اسم الفاعل للتكثير والمبالغة(...

فالعدول - إذًا - لا يُشتَرط فيه تشابه الصِّيعَ كما رأى ذلك بعض المحدَثين فن بل هو على العكس من ذلك في الغالب، إذ يعني ترك البناء الصرفي المعدول عنه إلى بناء آخر تحصل المبالغة فيه، كما أشار إلى ذلك ابن جني بقوله:

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٣/ ٤٦، وينظر:الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، د.عبد الحميد هنداوي: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٦/ ٧١–٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني الأبنية في العربية، د. فاضل السامرائي: ١٠٨ - ١١٠.

«عُراض فهذا قد تركتَ فيه لفظ عريض» أي: تركنا بناء (فَعيل) إلى بناء (فُعال) فعيل) إلى بناء (فُعال) فحصلت المبالغة في (فُعَال)، وللباحث في هذه المسألة نقاش مُفصَّل سيأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى ...

ورُبَّ سائل يسأل: ماذا لو عُدِل عن صيغةٍ إلى أُخرى أقلَّ منها حروفًا أو مثلها فهل تحصل مبالغة؟

أقول: فيما سبق من أقوال لم يتضح أنَّ ابن جنّي وابنَ يعيش قد اشترطا الانتقال إلى صيغةٍ أعلى لحصول المبالغة، وقد تقول: فما جدوى السؤال الذي طرحت؟

أقول: إنها طرحتُه لأنني وجدت أنَّ ابن الأثير قد اشترط ذلك، فقال: «وذلك أنَّ قوةَ اللفظ لقوة المعنى لا تستقيم إلا في نقل صيغةٍ إلى صيغة أكثر منها»(٣).

لذا شذَّ الصواب عمّن شذَّ عنه في لفظينِ متساويينِ في الحروف وأحدهما أبلغ من الآخر، مثل: عالم وعليم، وضارب وضَروب، وصادق وصَدوق، فإنَّ جمهور العلماء يذهبون إلى أنَّ (عليمًا) أبلغ من (عالمٍ) وكذلك الباقى ".

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصفحة (٣٠ - ٣١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر: ٢ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي، دراسة في التأثير وتجاوزات الفهم، د. نزيه عبد الحمد: ٦٤.

وقد بيَّن الدكتور عبد الأمير الورد (ت٢٠٠٧م) هذا الأمر بقوله: «الجنوح عن صيغةٍ إلى صيغةٍ أُخرى يعني رغبةً في توكيد المعنى، ولفت الانتباه إليه، وإلا [لما] كان لذلك من أثرٍ أيِّ أثر »(٠).

وهو أُسلوب مُتَّبَع وشائعٌ في العربية أشار إليه الرضي (ت٦٨٦ هـ) في توجيهه قولَ لبيد": [من الطويل]

وكلُّ أُناسٍ سوفَ تدخلُ بينهم دُونِهيَـةٌ تَصفَرُّ منها الأنامـلُ

فقد استعمل لبيد التصغير للدلالة على التعظيم وتهويل أمر هذه الداهية ٣٠٠.

ومن الجدير بالذكر أنَّ تصغير التعظيم هذا إنها أثبته الكوفيون، وأنكره البصريون، «فكأنَّ دلالة المبالغة في العدل إنها تتأتّى من كون الموصوف قد اتَّصف بالصفة على نحوٍ من التكثير والإفراط، بحيث يكونُ وصفُهُ بها يُوصَف به الآخرون الذين هم دونه في مقدار الصفة ما ينطوي على الإخلال والقصور، فيُوتى حينئذٍ بصيغةٍ محتفظةٍ بحروف الأصل للدلالة عليه، مخالفة لصيغةِ الوصف المألوفة، تنبيهًا لمخالفة الموصوف في المألوف من الاتصاف بها على سبيل المبالغة

<sup>(</sup>١) ما خالف معناه مبناه، مجلة المورد، المجلد العاشر، العددان ٣-٤: ١٣ ومابين القوسين خطأ والصواب: فها.

<sup>(</sup>٢) ديوان لبيد، شرح الطوسي: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي على الشافية: ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٥/ ١١٤ - ١١٥، وشرح الرضي على الشافية: ٤/ ٨٦.

وهذه التحوُّلات إنها تستند إلى ما يؤديه ما يُعرف في الدراسات الأجنبية الحديثة بـ(المورفيهات) من معانٍ جديدة للصيغ الصرفية، وهي مزيةٌ أدركها علماء العربية ولاسيها ابن جني الذي لحظ فروقًا في دلالة الصيغ الصرفية بسبب زيادة (المورفيهات) سابقًا بذلك علمَ اللغة الحديث الذي أكد ذلك بظاهرة سهّاها ظاهرة التحويل الصرفية، وهي سمة خاصة باللغة العربية من دون غيرها من اللغات "؛ لأنَّ اللغة العربية لغة اشتقاقية.

وكلُّ هذه التحولات إنها تنطلقُ أولاً من بناء الصيغة نفسِها؛ من حيث الأحرفُ الأصول لها، ومن الحركات التي تتوزع على هذه الأحرف، لذلك إنَّ علاقة الصوامت بالصوائت هي ما تحدد نوع الصيغة (الأنَّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أنْ يكون أصلًا لمعرفة حاله المتنقلة (الأنَّ هذا الأصل أطوعُ الأصول احتمالًا للتضعيف، كما سنرى في أبنية المبالغة، فتغيُّر مواقع النَّبر في

(١) سنن العربية في الدلالة على المبالغة والتكثير، د. خليل بنيان:١٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني، د. عبد الكريم مجاهد (بحث): ٨٣-٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحول الداخلي في الصيغ الصرفية، مصطفى النحّاس، مجلة اللسان العربي، المجلد الثامن عشر:٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعنى في تفسير الكشاف للزمخشري، نجاح فاهم (أُطروحة دكتوراه مخطوطة): ٥٧.

<sup>(</sup>٥) المنصِف، ابن جني، تح: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين: ١/ ٤.

مقاطع المفردة يؤدي إلى تغيُّر معناها مما يُسهم في كثرة عدد أبنية المبالغة موازنة بغيرها من المشتقات ويؤدي إلى اختلاف دلالاتها «فمُحالُ أن يختلفَ اللفظان والمعنى واحد»…

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أنَّ أبنية المبالغة على ضربين: منها ما يختلف بناؤه عن الآخر لتأدية معنى جديد، نحو: الضَّحّاك والضُّحَكة، فالأول مدح، والآخر ذم، ومنها ما تدل صيغتُه على معنى في المبالغة يختلف عن الصيغة الأُخرى، فمعنى (فَعَال) يختلف عن (فَعُول) في المبالغة ".

واختلف العلماء في أبنية المبالغة من حيث السماعُ والقياس، فسيبويه لم يقسمْها على قياسية وسماعية، وإنَّما ذكرَ أنَّ الأصل الذي عليه أكثر معنى المبالغة هو: «فَعُول، و مِفْعال، وفَعّال، و فَعِل، وقد جاء: فَعِيل» ".

إلا أنّه من المكن أنْ نجدَ عند سيبويه ما يشير إلى سهاعيتها، في ضوء قوله: «وتقول لَمِن كان شيء من هذه الأشياء صنعتَه: لبّان، وتمّار، ونبّال، وليس في كلّ شيء من هذا قيل هذا، ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البرن: بَرّار، ولا لصاحب الفاكهة: فَكّاه، ولا لصاحب الشعير: شَعّار، ولا لصاحب الدقيق: دَقّاق»(4).

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى الأبنية: ١٠٦ -١٠٧.

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبو یه: ۱/۰۱۱.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٣/ ٣٨٢، وينظر: المخصص، ابن سيده: ١٥/ ٦٩.

٤٢ ......الفصل الأول: أبنية المالغة

فهذه إشارة واضحة إلى سماعيتها، وليس كما رأت الدكتورة خديجة الحديثي من أنَّ سيبويه لم يذهب إلى سماعيتها ٠٠٠٠.

لذا ليس «لنا في أبنية المبالغة أنْ نقيس، فلا نقول في شاكر، وغافر: شكير وغفير» (")، وإلى هذا ذهب كثير من المحدَثين ""، ورأى بعضهم أنَّه يجوز القياس عليها للحاجة اللغوية (").

وخلاصة ما تقدَّم أنَّ أبنية المبالغة سماعية؛ ويقوِّي هذا الاستنتاج ما ورد في المعجهات اللغوية من صيغ لبعض المواد اللغوية من دون الأُخرى، وأنَّ ما يُذكر منها يقتصر على المروي المسموع، بل إنَّ منها ما تُوتَّق نسبته إلى قائلهِ أو راويه، ومن المعروف أنَّ الحمل على النظير هو أظهر أنواع القياس، مما يُظهر شِدَّة التقيُّد بالسماع في هذا الشأن من ذلك ما جاء في تاج العروس: «رَكوب ورَكّاب الأول عن ثعلب» "، وفيه أيضًا: «وجُؤولاً كقُعود، وهذه عن ابن سيده» ".

<sup>(</sup>١) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه:١٨٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية، الرضي الأسترابادي، تح: يوسف حسن عمر: ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب: ٢٤٠، وأبنية الصرف (الحديثي): ١٨٦، وسنن العربية في الدلالة على المبالغة: ١٠-١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التطبيق الصرفي، د. عبدُه الراجحي:٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ١٢ -١٣.

<sup>(</sup>٦) تاج العروس: ٢/ ٥٢٢ (ركب).

<sup>(</sup>٧) السابق: ٢٨/ ٢٤٧ (جول).

ومما يؤيد سماعيتها أيضًا كثرة أبنيتها موازنة بغيرها من المشتقات، إذ أحصى أحد الباحثين (ثمانين) بناءً لها في معجم لسان العرب، وأحصى لها آخر في معجم التكملة والذيل والصلة (مئة وتسعة وثلاثين) بناءً، أمّا في نهج البلاغة فقد أحصيتُ (ستة عشر) بناءً دالًا على المبالغة، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ بعض هذه الأبنية لم ترد في المظان على أنّها أبنية للمبالغة، لذا اعتمدتُ في دلالة البناء على المبالغة على صورة البناء نفسِه، أو على مشابهته بناءً آخر، أو على وصف مدلوله بالكثير أو الشديد أو الواسع أو غيرها من مرادفات المبالغة ".

وسأعرض ما جاء منها في نهج البلاغة من غير تقسيم على أساس السماع والقياس، بل سأُورد كلَّ بناءٍ على انفراد، مبتدئًا بالأشهر، وعلى النحو الآتى:

### أولًا: فَعَّال (بضَّتح الفاء وتشديد العين)

من أبنية المبالغة الكثيرة الورود في اللغة، أشار إليه سيبويه ، ومن تبعه من العلماء ، ومع كثرته فإنَّ سيبويه لا يعدُّه قياسيًا، إذ قال: «وتقول لمن كان شيء من

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب: ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: جهود الصغاني التصريفية في كتابه التكملة والذيل والصلة على صحاح الجوهري، مريم علي
 (رسالة ماجستير مخطوطة):۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ١٢ - ١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠ و ٣/ ٣٨٢، والتطبيق الصرفي: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب: ٢/ ١١٢ و٣/ ١٦١، وشرح المفصل: ٦/ ٧٠، وشرح الرضى على الشافية: ٢/ ٨٥.

هذه الأشياء صنعتَه: لَبّان، وتَمّار، ونَبّال. وليس في كلّ شيءٍ من هذا قيل هذا ألا ترى أنَّك لا تقول لصاحب البرد: بَرّار، ولا لصاحب الفاكهة: فَكّاه» وعلى الرغم من ذلك قرَّر مجمع اللغة العربية قياسيته ".

وهو بناء معدولٌ عن (فاعل) ومزيد بالتضعيف، وللتضعيف أثرٌ في إعطاء الصيغة قوتها؛ لأنَّ التضعيف غالبًا ما يكون للتكثير والقوة والمبالغة.

وفي بناء (فَعّال) أمران:

أحدهما: أنَّ (فَعَّالاً) أصلٌ في المبالغة، وعُدِل عنه للصنعة أو الحرفة ٣٠٠.

والآخر: أنَّ (فعّالاً) أصلٌ في الصَّنعة، وعُدِل عنه للمبالغة ''، وإلى هذا ذهب الدكتور فاضل السامرائي ''.

وهذان الأمران كرَّرهما أغلب الباحثين الذين درسوا أبنية المبالغة ٥٠٠٠ -

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ٣/ ٣٨٢، وينظر: المخصص: ١٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، جمعًا ودراسة وتقويمًا، خالد بن سعود العصيمي: ٥٦٦، وأبنية الصرف (الحديثي):١٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ٣/ ١٦١، وشرح المفصل: ٦/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: همع الهوامع: ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني الأبنية:١٠٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني الأبنية الصرفية في مجمع البيان، نسرين عبد الله (رسالة ماجستير مخطوطة): ٤٨: والأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم، دراسة دلالية، أفراح عبد علي (أُطروحة دكتوراه مخطوطة): ٥٧ – ٥٩.

ولاسيم بناء (فَعّال) - من غير تمحيص أو تدقيق لقضية مهمة، أرى أنَّه من الضروري والمفيد التنبيه عليها، أعرضها في محورين:

أحدهما: يتضمن أدلة من ذهب إلى أصالة بناء (فَعّال) في المبالغة أو في الصنعة وأهمها:

١ تشابه البناء والمعنى، فالذي دفع القائلين بتلك الأصالة هو تشابه البناء والمعنى، فكلاهما - أي: الصنعة والمبالغة - بزنة (فَعّال) ويدلان على التكثير.

استشهد أصحاب هذا الرأي بآراء علماء ظنوا أنّها دليل على ما قالوه، كقول المبرد: «ورجلٌ قتّال، أي: يكثر هذا منه،... فلمّا كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصّنف فعلوا به ذلك» وقول ابنِ يعيش: والباب فيما كان صنعة ومعالجةً على (فَعّال)؛ لأن (فَعّالاً) لتكثير الفعل ...

" . استدل أغلب من درس هذه المسألة - ولاسيها الدكتور فاضل السامرائي " - بقول ابن جني: «وذلك أنّك في المبالغة لا بد أن تترك موضعًا إلى موضع، إمّا لفظًا إلى لفظ، وإمّا جنسًا إلى جنس، فاللفظ، كقولك: عُراض، فهذا قد تركت فيه لفظ عريض " ...

<sup>(</sup>١) المقتضب: ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ٦/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني الأبنية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ٣/ ٤٦.

هذه أهمُّ الأدلة التي عرضها مَن ذهبَ إلى أصالة بناء (فَعّال) في الصَّنعة أو في البالغة، أمّا المحور الآخر فيتضمن رُدودًا على تلك الأدلة، يمكن إيجازها بحسب ترتيب الأدلة، وهي:

١. إنَّ تشابه البناء لفظًا ومعنى ليس شرطًا غالبًا للعدول، إذ لو كان صحيحًا كيف نُفسِّر ما جاء من قولهم: «يا مَلأمان، يريدون: يا لئيم، فعدلوا عن (فعيل) إلى (مَفْعَلان) للمبالغة في لؤمهِ» ( فهل يمكن القول: إنَّ (فعيلًا) أصلُّ لـ (مفعلان) أو العكس؟ لم يقُل أحدُّ بذلك في حدود علمي، لذا يقف تشابه اللفظين بالضد من العدول غالبًا؛ لأنَّ «العربَ مما يبنون الأشياءَ إذا تقاربت على بناء واحد» ( ").

٢. أمّا الآراء التي طُرحت دليلًا على القول بالأصالة فلم يُفهم منها - من وجهة نظري - أنَّ أصحابَها أرادوا أصالة بناء لآخر، إذ إنَّ بعض قائليها - ولاسيها الذين عُدّوا أنصارًا للقول بالأصالة - ذهبوا إلى أنَّ (فَعّالًا) معدولٌ عن (فاعل)، كالمبرّد الذي يقول: «اعلم أنَّ الاسم من (فَعَل) على (فاعل) نحو قولك: ضَربَ فهو ضارِب... فإنْ أردت أنْ تُكثِّر الفعل كان للتكثير أبنيةٌ: فمن ذلك (فَعّال)» والحال نفسُه ينطبق على رأي ابن يعيش، إذ يقول: «لأنَّ (فاعلًا)

<sup>(</sup>١) أمالي ابن الشجري، هبة الله بن علي، تح: محمو د محمد الطناحي: ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه: ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) المقتضب: ٢/ ١١٢.

وهذا الرأي ليس بِدعًا، بل قال به قبلهما سيبويه - وإنّما أُخّرتُه لأنّم لم يعدوه نصيرًا للقول بالأصالة - فقد ذهب إلى أنّ أبنية المبالغة محوَّلة عن (فاعل) لإرادة التكثير والمبالغة "، ورأى في موضع آخر من كتابه أنّ (فَعّالاً) يُستعمل في الصنعة "، فهل يُعدُّ هذا تناقضاً؟ لا؛ بل هو الرأي الأصوب؛ فالكثرة تؤدي إلى الصنعة، قال ابن جني: إنّ "البَزّاز، والعَطّار، والقَصّار، ونحو ذلك إنّما هي لكثرة تعاطي هذه الأشياء "ن وقال ابن سيده (ت٨٥٤ هـ): "والباب فيما كان صنعة ومعالجة أنْ يجيء على (فَعّال)؛ لأن (فَعّالاً) لتكثير الفعل، وصاحب الصنعة مداومٌ لصنعته، فجُعِلَ له البناء الدال على التكثير، كالبزّاز، والعطّار، وغير ذلك "."

لذا إنَّ مَن يقول - من اللغويين - بدلالة بناء (فَعّال) على الحرفة أو الصنعة لا يعني أنَّه يذهب إلى أصالته فيها، وإنّا هو تشابه في البناء والمعنى، وهو كثيرٌ في اللغة.

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل: ٦/ ١٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب سيبويه: ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق: ٣/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) المخصص: ٦٩/١٥.

٣. إنَّ رأي ابن جني في العدول يقف بالضِّد مما ذهبوا إليه، فهو لم يشترط تشابهًا بين البناء المعدول عنه، والمعدول إليه؛ لأنَّ قوله: «وذلك أنك في المبالغة لا بد أن تترك موضعًا إلى موضع، إمّا لفظاً إلى لفظ، وإمّا جنسًا إلى جنس، فاللفظ كقولك: (عُرَاض) فهذا قد تركت فيه لفظ (عريض)، فعراض – إذًا – أبلغ من (عريض») (الا ينطبق على بناء (فَعّال)؛ لأنَّه بناءٌ واحد في الصنعة والمبالغة، ولم يُترك فيه بناءٌ آخر، والمعنى واحدٌ أيضًا وهو التكثير.

والخلاصة أنَّ (فعّالاً) بناء معدول عن (فاعل) للمبالغة والتكثير، وهذا يدعم مبدأ العدول؛ فهم مختلفان مبنى ومعنى، فالمبنى واضح الاختلاف، أمّا المعنى فبناء (فاعل) ذو معنى مُطلَق، ويُعدَل عنه إلى (فَعّال) لإرادة المبالغة، وهذا ما وجدناه عند سيبويه والمبرد، هذا فضلاً عمّا أكدته إحدى الدراسات الصرفية الحديثة من «أنَّ اسم الفاعل واسم المفعول كانا أقدمَ ظهورًا في اللغات من اسم الآلة» "، والآلة أداة صاحب الصنعة والحِرَفي.

وأمثلة هذا البناء كثيرة في نهج البلاغة، منها قولُ الإمام على (عليه السلام) ردًّا على كتابٍ لمُعاوية، وكان معاوية قد خاض في ذكر اصطفاء الله تعالى محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) لدينه وتأييده إياه بمن أيَّده من الصَّحابة ثم ذكر

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان والإنسان، مدخل إلى معرفة اللغة، د. حسن ظاظا: ١١٤.

درجات الصَّحابة، وبيان مراتبهم: «فإنَّك لذَّهَّاب في التِّيه، رَوَّاغٌ عن القصد» ١٠٠٠.

ورد في النص بناءان بزنة (فَعّال) هما: (ذَهّاب، ورَوّاغ) مشتقان من الفعلين: (ذهب، وراغ)، والرَّوْغ: «المَيْل على سبيل الاحتيال، ومنه: راغ الثعلبُ يروغُ رَوغانًا، وطريق رائغ، إذا لم يكن مستقيمًا»(").

يخاطب الإمام على (عليه السلام) معاوية موبِّخًا إيّاه؛ لأنَّه «خرج عن زيِّه، ودخل فيها لا يعنيه، وتكلم فوقَ قدرِه» (")، لذا وصفه بأنَّه «ذَهّاب في التيه، روّاغُ عن القصد»، «أي: كثير الذهاب، والتوغل في الضلال عن معرفة الحق، كثير العدول عن العدل، والصراط المستقيم في حقِّنا» (").

والنص عبارة عن صورتين متقابلتين لحال معاوية، مثَّلت الأولى شدة ضلالتهِ عن معرفة الحق، ومما لاءَم شدة ضلالتهِ تلك أنَّ الإمام (عليه السلام) عَدَّى الذهاب بحرف الجر (في) لا بـ (إلى)، في إشارة إلى توغل معاوية في الضلالة، وكأنّه هو الضلال نفسُه، وصوَّرت لنا الجملة الأُخرى عدول معاوية عن طريق الحق.

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: ١٨١/١٥، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/ ٢٨٣، ٣٣/١٩، ٣/ ٢٢٦، ٧/ ٣٣، ١٨/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن:٣٧٣ (روغ).

<sup>(</sup>٣) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله الخوئي: ١١٢/١٩.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة، ميثم البحراني: ٤٨/٤٠.

٥٠ .....الفصل الأول: أبنية المبالغة

فاستعمال (ذَهّاب، ورَوّاغ) جاء منسجمًا مع جو النص وما فيه من شدة التوبيخ من جهة، ومع حال معاوية وشدة ضلاله، وكثرة انحرافه عن طريق الحق من جهة أُخرى.

### ثانيًا: هَعِيل (بفتح الفاء وكسر العين)

بناءٌ يدلُّ على المبالغة (۱٬۰۰ قيل فيه: إنَّه يُستعمل «لمن صار له كالطبيعة (۱٬۰۰۰ لذلك رأى أحد الباحثين أنَّه منقول من الصفة المشبَّهة (۱٬۰۰۰).

وقد يكون سبب ذلك هو التداخل الحاصل بين الصفة المشبهة وأبنية المبالغة، لذلك ذهب أحد الباحثين إلى اعتهاد أساسين للتفريق بينهها:

التعدي واللزوم، فما جاء من اللازم الأولى عدُّهُ صفةً مشبهةً، وما جاء من المتعدي يُنسَبُ إلى أبنية المبالغة.

٢ . معنى البناء، فما ورد دالاً على الثبوت فهو صفةٌ مشبهةٌ، وما جاء حاملاً معنى كثرة وقوع الحدث فهو بناءٌ مبالغة (١٠).

أمَّا الأساس الأول فمردود؛ لأنَّ أبنية المبالغة جاءت من المتعدي واللازم،

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠، والمنصف: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع: ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني الأبنية: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر:أسهاء الله الحسني، دراسة في البنية والدلالة، د. احمد مختار:٩٧.

وأمّا الآخر فيعني أنَّ البناء بنفسهِ لا يدل إلّا على الحدث، وأنَّ القرائن الأُخرى هي التي تحدد الثبوت والتغيير ···.

ويرى الباحث أنَّ بناء (فَعيل) يدل على المبالغة فضلًا عن دلالته على الثبوت التي تحددها القرائن، ويتضح ذلك في صفات الله تعالى، نحو: السميع، والعليم، والبصير؛ «فالعامل الديني يُوجِب ثبوتها...، بغضِّ النظر عن الصيغة الصرفية التي صِيغَت عليها» ".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللغة وتحليل اللغويين والصرفيين للألفاظ وزعم أصل لها وتطورها وتركيبها وتجزئتها، وما يتبع ذلك لا يمكن أن يُقبَل - بحالٍ - إجراؤه على أسهاء الله تعالى الحُسنى، ومن غير اللائق - بمكان - أن نجدَ تحليلاً جريئا للفظ الجلالة (الله) من: (أله) أو من (وله)، فالله سبحانه وتعالى هو مُوجِدُ الخلائق والعلوم ولا يجري على لفظ الجلالة ولا على أسهاء الله الحسنى ما يجري مما أجراه اللغويون على سوى ذلك من ألفاظٍ لغويةٍ ".

وتنبغي الإشارة إلى ما قاله الدكتور فاضل السامرائي من أنَّ (فَعيلًا) في المبالغة يدلُّ على معاناة الأمر وتكراره حتى أصبح كأنَّه خِلقةً في صاحبِه، كعليم

<sup>(</sup>١) ينظر: الأبنية الصرفية (السالم):١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أسياء الله الحسني (احمد مختار): ٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية. د. على عبد الفتاح (أطروحة دكتوراه مخطوطة): ١٤٦ - ١٤٦.

٥٠ .....الفصل الأول: أسية المالغة

أيّ: هو لكثرة نظره في العلم، وتبحره فيه أصبح العلمُ سجيّةً له ١٠٠٠.

والرأي مقبول إنْ لم يُقصد به صفات الله تعالى؛ لأنّه عزَّ وجلَّ لا يُناظَر بمخلوقاته؛ لأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى / من الآية: ١١]، فضلاً عن أنّه تعالى لا يُعاني في أمر العِلم، لقول الإمام على (عليه السلام) عنه سبحانه وتعالى: «العالِحُ بلا اكتساب» ".

ورد بناء (فَعيل) في مواضع كثيرة في نهج البلاغة، منها ما جاء في كتاب له (عليه السلام) إلى بعض عُمَّاله، قال فيه: «أمَّا بعد، فإنَّكَ ممَّن أستظهرُ به على إقامة الدِّين، وأقمعُ به نخوة الأثيم»(").

الأثيم: بناءُ مبالغةٍ بزنة (فَعيل) مشتقٌ من الفعل (أَثم)، وأصلُ الإثم: البطء والتأخر؛ لأنّ ذا الإثم بطيءٌ عن الخير متأخرٌ عنه، يُقال: رجلٌ أثيم وأثوم، إذا أكثر من الذنوب''.

فالأثيم - إذًا - هو المُبالِغ في الإثم، المُصرُّ على اقترافه، لذلك جاء - بقرينة السياق - وصفًا للمُرابي، قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني الأبنية: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٧/ ٣، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١٠/ ٦٤، ١٩/ ٣١٣، ١٧/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح: عبد السلام هارون: ١/ ٦٠ (أثم).

والأثيم: من تنزل عليه الشياطين وما ذلك إلا لكَثرة ارتكابه المعاصيَ والذنوب، قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينُ، تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ وَالذنوب، قال تعالى: ﴿هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينُ، تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ وَالذنوب، قال تعالى: ﴿هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينُ، تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ وَالذنوب، قال تعالى: ﴿هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّياطِينُ، تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثْنِيم ﴾ [الشعراء: ٢٢١ – ٢٢٢].

ولو عدنا إلى النص العَلَوي لوجدنا أنَّ المعاني القرآنية حاضرةٌ في عباراتهِ، فالإمام (عليه السلام) يُوعزُ إلى عاملهِ بأنْ يقمعَ نخوةَ الأثيم، و(نخوة الأثيم): تَكبُّر العاصي وما يعيشه من الانحراف والتمرُّد، يقصد الإمام بذلك الخوارج؛ لأنَّهم خرجوا على محمد بن أبي بكر٬٬٬٬ فبعث (عليه السلام) إلى مالك الأشتر كي يُقيمَ العدل، ويُسعِدَ الرَّعيَّة، ويُنقذَها من ظُلم الخوارج، واعتدائها على الدِّين٬٬٬

فكلُّ المعاني المذكورة آنفًا دعت الإمام (عليه السلام) إلى استعمال بناء (فَعيل) لِمَا يعطيه من معنى الكثرة والدوام، لملاءمته كثرة تطاول الخوارج على الدِّين والشريعة، وأيُّ إثم أعظم من ذلك؟!

لكنَّه (عليه السلام) حين انتفت الحاجة إلى الشدة والكثرة عاد إلى استعمال

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن عثمان بن عامر التميمي القرشي،أمير مصر، ابن الخليفة أبي بكر، كان يُدعى (عابد قريش)، وُلِد بين المدينة ومكة في حجة الوداع، ونشا بالمدينة في حجر الإمام علي (عليه السلام)، وشهد مع الإمام وقعتَي الجمل وصفين، وولّاه مصر بعد موت مالك الأشتر، فدخلها سنة ٣٧هـ قتله معاوية بن حديج سنة ٣٨هـ ينظر: الأعلام، الزركلي: ٢ / ٢١٩ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٧٤، وشرح نهج البلاغة، السيد عباس الموسوى: ٤/ ٤٨٤.

اسم الفاعل (آثمًا)، إذ قال (عليه السلام) في كتابٍ له إلى مالك الأشتر حينها ولاه مصر: «مِمَّن لم يُعاوِنْ ظالمًا على ظُلمِه، ولا آثمًا على إثمِه، أُولئك أخفُّ عليك مؤونةً، وأحسنُ لك معونةً»(۱).

واختلافُ السياقينِ واضحٌ، فهو (عليه السلام) يريد إقامة الدِّين، وكسر عرَّد كلِّ أثيم استمرَّ منه الإثم وطغى، أمّا من كان (آثمًا) ففيه دلالة لطيفة وهي - والله العالم - أنَّه يصف له من يستحق الاستفادة منه، وهو من لم يعاون ظالمًا ولا آثمًا ولو ظلم أو أثم مرةً واحدة، ومَن حالُه كذلك أولى ممن لم يعاون ظلما أو أثيمًا بالمبالغة؛ لأنَّ من لا يعاون الظالم والآثم حريٌ به ألاّ يعاون الظلام والأثيم.

## ثالثًا: فَعُول (بفتح الفاء وضم العين)

من أبنية المبالغة التي ذكرها اللغويون والصرفيون من أبنية المبالغة التي ذكرها اللغويون والصرفيون من أبنية المبالغة التي ذكرها التكثير والتكرار "، ويرى بعضهم أنَّه لمِن كان قويًا على الفعل ".

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠، ٣/ ٣٨٤، والمقتضب: ٢/ ١١٦، والمنصف: ٣/ ٥٢، والصرف الواضح، د. عبد الجبار النايلة: ١٥٩ -١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الأدب، الفارابي، تح: د. أحمد مختار و د. إبراهيم أنيس: ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ٢/ ١١٦، والمنصف: ٣/ ٥٢، وهمع الهوامع: ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفروق اللغوية: ١٢.

ف (فَعول) يدل على الديمومة والكثرة والقوة، وهذه الألفاظ مترادفة تُعطي كلُّها معنى المبالغة.

وذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى أنَّ بناء (فَعُول) ليس أصيلًا في المبالغة بل مستعارًا من أسهاء الذَّوات، كالوَضوء والسَّحور والغَسول...

وسبق أن بيَّنتُ عدم صحة هذا الرأي لتنافيه مع مبدأ العدول"، لذا هو بناء معدول عن (فاعل) للمبالغة. مِن خصائصه أنَّ المذكر والمؤنث فيه سواء، فنقول: امرأة صبور، ورجلٌ صبور، إلا إذا حُذف الموصوف فيجب المطابقة"، وهذا يُقوّي مبدأ العدول.

وقد ورد هذا البناء في مواضع كثيرة في نهج البلاغة منها قولُه (عليه السلام) في التحذير من الدنيا: «فاحذروا الدنيا، فإنَّها غَدّارةٌ غَرّارةٌ خَدوع» في التحذير من الدنيا: «فاحذروا الدنيا، فإنَّها غَدّارةٌ غَرّارةٌ خَدوع» في التحذير من الدنيا: «فاحذروا الدنيا، فإنَّها غَدّارةٌ غَرّارةٌ خَدوع» في التحذير من الدنيا: «فاحذروا الدنيا» فإنّا في التحذير من الدنيا: «فاحذروا الدنيا» في التحذير من الدنيا: «فاحذروا الدنيا» في التحدير من الدنيا والدنيا» في التحدير من الدنيا والدنيا و

خَدوع: بناء مبالغة بزنة (فَعول) مشتق من الفعل (خدع) و «خدعَهُ يخدعُه خَدعًا وخِداعاً أيضًا،... أي: خَتَلَهُ وأراد به المكروه من حيث لا يعلم » ( • ).

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني الأبنية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصفحة (٣٠ - ٣١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تصريف الأسماء والأفعال، د.فخر الدين قباوة: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/١٣، وجاء هذا البناء في مواضعَ أُخر: ١١/ ٢٤٥، ١١٦/١٦، ٢١٦/٢٠، ١١٩/٢٠.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ٣/ ١٢٠١ (خدع).

يحذرنا الإمام (عليه السلام) في هذا النص من الدنيا؛ لأنها كثيرة المكر والخديعة، أي: أنها تخدع أهلها فتُظهِرُ لهم خلاف ما تُبطِن؛ تُظهر لهم لينها وحلاوتها وشهواتها فيغترون بها، وتُبطِنُ لهم قساوتها ومرارتها؛ لأنَّ هذا البريق وتلك الحلاوة لا تدوم، وسرعان ما تنتهي، فالإمام (عليه السلام) يرى خداع الدنيا في حلو ظاهرها المحفوف بالشهوات، فهي محببَّةُ للنفوس، لكونها ماثلةً للعَيان ملموسة، غير أنَّ نعيمها إلى زوال، وسرورها إلى انقطاع، فليس هناك من شخص بمنأى عن مشاكلها وفجائعها "، والى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَمَا الحُياةُ الدُّنيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ ﴾ [ آل عمران / من الكريم بقوله تعالى: ﴿وَمَا الحُياةُ الدُّنيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ ﴾ [ آل عمران / من

وفي النص العَلَوي نكته لطيفة لا بد من الإشارة إليها، وهي أنَّ الإمام (عليه السلام) قال: (خَدوع) بزنة (فَعول)، في حين استعمل (غدّارة و غرّارة) بزنة (فَعّالة) في دلالة ذلك؟

أقول: قد يكون سببُ ذلك هو أنَّ بناء (فَعول) يأتي لمن كان قويًّا على الفعل"، وكأنَّ الإمام (عليه السلام) يُومئ إلى أنَّ الخداع طبيعةٌ متمكنة في الدنيا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح (السيد عباس): ٤/ ٨١، وتوضيح نهج البلاغة، السيد محمد الشيرازي: ٣/ ٢٠٤، ونفحات الولاية، شرح عصري جامع لنهج البلاغة، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ٥/ ٥-١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفروق اللغوية: ١٢.

لا تنفك عنها، مهم حاول الإنسان الابتعاد عنها، لذلك ورد في الرواية: «أنَّ حبَّ الدنيا رأس كل خطيئة» (()، وآيةُ قوة خداع الدنيا أنَّها تستدرج إليها حتى العُبّاد والزُّهّاد، لقوله (عليه السلام): «حتى إذا أنِس نافرُها، واطمأنَّ ناكرُها، قمَصَتْ بأرجلها، وقنصَتْ بأحبُلها» (().

ولو أنعمنا النظر في بناء (فعول) في القرآن الكريم لوجدنا أنّه جاءَ دالًا على الصفات المتمكنة في صاحبها، أو على الصفات الدائمة، نحو: (جَهول)، و(ظَلوم) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السّماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ وَظَلوم) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السّماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَيْنَ أَن يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ فأبين أن يحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وربّما جاء بناء (فعول) في سياق يدلُّ على أنَّ هذا الوصف مما جُبلَ وفُطِرَ عليه صاحبُه، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الخُيْرُ مَنُوعاً﴾ [المعارج: ١٩-٢١] والمعنى: أنَّ الإِنسان لإيثاره الجزعَ والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنَّه بجبول عليهما الإنسان لإيثاره الجزعَ والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنَّه بجبول عليهما مطبوع، وكأنَّهما – أي الجزع والمنع – من الصفات الحَلْقية الفطرية، وغير الاختيارية".

<sup>(</sup>١) ينظر: الكافي، الشيخ الكُلّيني، تح: على أكبر الغفاري: ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٢٤٦، قمصت: من: قمص الفرس وغيره: أي يرفع يديه ويطرحها معًا، قنصت: اصطادت وأوقعت في شباكها من اغترَّ بها.

<sup>(</sup>٣) ينظر:الكشاف: ٤/ ١٥٨، وتفسير جوامع الجامع، الطبرسي: ٣/ ٦٣٦.

٨٥ .....الفصل الأول: أينية المبالغة

#### رابعًا: فَعِل (بفتح الفاء وكسر العين)

بناءٌ درسَه أغلب علماء العربية في الصفة المشبهة تارةً، وفي أبنية المبالغة أُخرى (٠٠).

والمعاني التي ذكرها علماء العربية لبناء (فَعِل) لا تدل على لزوم الوصف، بل على الخدوث والتغيُّر سريع الزوال، فمن معانيه: أنَّه جاء دالًّا على الأوجاع والهييْج والخفة والحركة، نحو: (وَجِع، وأرِج، وبَطِر، وفَرِح، وغَلِق، وأشِر) ...

فبناء (فَعِل) يدلُّ غالبًا على الصفات العارضة غير المستقرة أو الراسخة "التي تحصل وتزول بسرعة "، لذا هو بناء معدول عن (فاعِل) لإرادة الكثرة والمبالغة في المعاني التي ذكرتُها قبل قليل ".

ولابد من إيضاح أنَّ أبنية المبالغة كلَّها مزيدة إلّا بناء (فَعِل)، لذا يمكن القول: إنَّ المبالغة فيه ترجِع إلى خروجه عن الأصل، والخروج عن الأصل يكون بالزيادة والنقص<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠ و ٤/ ١٧ - ٢٠، وشذا العرف: ٧٤ و ٧٦، وأبنية الصرف (الحديثي): ١٨٨ و ١٩٦، والمهذب: ٢٣٨ و ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ١٧ - ٢٠، وشرح الرضى على الشافية: ١/ ١٤٣ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الشافية: ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شذا العرف: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠، والمقتضب: ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدلالة الصرفية عند ابن جني، رافد حميد (أُطروحة دكتوراه مخطوطة): ١٧.

وشواهد هذا البناء قليلة في نهج البلاغة منها ما جاء في خطبةٍ له (عليه السلام) في الدهر وأهله، ووصف صنفٍ من الناس، قال فيها: «وبقي رجال غض أبصارَهم ذكرُ المرجِع، وأراقَ دموعَهم خوفُ المحشر...، أفواهُهم ضامِزةٌ، وقلوبُهم قَرِحة، قد وَعظوا حتى مَلُّوا»…

في النص بناءُ مبالغة بزنة (فَعِل) هو (قَرِحة) مشتق من الفعل (قرحَ) و«القَرح: الأثر من الجراحة من شيءٍ يُصيبهُ من خارج، والقُرح أثرها من داخل» (")، والقرحة: كثيرة القروح، أو شديدة القروح.

بعد أن قسَّمَ الإمام (عليه السلام) الناسَ شرعَ بذكر قسمٍ آخر «وهم أولياء الله وجنودُ الحق، وأخيار الأمة الذين أُقصوا عن المجتمع، وعادوا غرباء فيه، بفعل تسلُّم زمام الأمور من قِبَل الأصناف الأربعة المذكورة»(").

ومن اللافت للنظر أنَّ الإمام (عليه السلام) لم يجعلهم قسمًا آخر للأصناف الأربعة، بل صنفًا قائمًا بنفسه؛ لأنَّه يرى فيهم محور المجتمع لذلك لفت الانتباه إلى عظمتهم وعُلوِّ شأنهم بقوله: (رجال) في حين استعمل للأصناف الأربعة لفظة

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٥، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ٦/ ٢٦٠، ٢٧٠، ١٤٨/١٠، ١٣/ ١٧٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن: ٦٦٥ (قرح).

<sup>(</sup>٣) نفحات الولاية: ٢/ ١٧٩.

(الناس)()، بقوله (عليه السلام): «الناس على أربعة أصناف»().

أمَّا قوله (عليه السلام): «أفواههم ضامِزة، وقلوبهم قَرِحة» فيشير إلى سكوتهم وقلة كلامهم تقيَّةً، ولكفِّ أفواههم بالقوة من قِبل مَن تسلَّمَ زمام الأُمور من المفسدين والظالمين والمنافقين، لذلك تقرَّحت قلوبهم لِمَا رأوه من الفساد الذي لا يستطيعون دفعَه، والقضاء عليه، ليس ضعفًا منهم؛ بل لأنَّهم قُهروا وذُلُوا، فضلًا عن فقدان الناصر والمعين ".

والصورة التي رسمها الإمام (عليه السلام) في هذا النص مستوحاة من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ اللَّكَذّبِينَ، هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتّقِينَ، وَلا تَهِنُوا وَلا تَعْنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُداوِلُهُا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَتّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧-١٤].

وقوله (عليه السلام): «أفواههم ضامزة، وقلوبُهم قَرِحة» يدلُّ على استعمال دقيق للألفاظ، فالإمام استعمل (قَرِحة) بزنة (فَعِلة) في حين قال: (ضامزة) بزنة (فاعلة) في توجيه ذلك؟

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق نفسه والصفحة نفسها، ومن بلاغة الإمام على في نهج البلاغة، عادل حسن: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نفحات الولاية: ٢/ ١٨٠ - ١٨١.

أَغلب الظن أنَّ الداعي إلى ذلك هو بناء (فَعِل) الذي يدل - فيها يدل عليه - على الأدواء والعيوب الباطنية (()، لهذا لاءم معنى التقرُّح الذي يحدث في القلوب؛ والقلوب باطنية، هذا فضلًا عن دلالته على شِدَّة الألم واللوعة من رؤية الفساد وعدم القدرة على تغييره.

أمّا (ضامزة) من (الضّمْز) بمعنى السُّكوت فهو لا يناسب بناء (فَعِل) الموضوع للدلالة على الأدواء الباطنية؛ لأنَّ (الضامزة) هنا صفةٌ للفظة (أفواههم) والفم عضو خارجي، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنَّ سكوتهم لم يكن لعيبِ خُلْقي فيهم، بل تقيةً من بطش الظالمين المتسلّطين، فهم متكلمون، يدلك على ذلك قوله (عليه السلام): «قد وَعظوا حتى ملّوا».

فاستعمال الإمام (عليه السلام) لفظة (قَرِحة) كان للمبالغة في بيان مدى تأثر أولياء الله تعالى لِا رأوه من فساد عمَّ المجتمع آنذاك، مع عدم قدرتهم على تغييره.

### خامسيًا: مِفْعال (بِكسر الميم وسكون الفاء)

من أبنية المبالغة التي تدل على تكرار وقوع الحدث، والمداومة على الشيء، بحيث يصبح عادةً في صاحبه ".

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الشافية: ١/ ١٤٣ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين: ٧/ ٢١ (ضمز).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠ و ٣/ ٣٨٤، والمقتضب: ٢/ ١١٣، والمنصف: ٣/ ١٧، وديوان الأدب: ١/ ٣٠٨، والتطبيق الصرفي: ٧٥، والصرف الواضح: ١٥٩.

ويرى بعضهم أنَّ بناء (مِفْعال): «لمن صار له كالآلة» (()، واستُدِلَّ بذلك على أنه منقول من اسم الآلة إلى أبنية المبالغة (()؛ لأنّه لا يؤنث ولا يُجمع جمع مذكر سالًا، بل جمع آلة، نحو: مِهذار ومهاذير، إلا في ضرورة الشعر (()، وما جمعه على (مفاعيل) إلا لمح لأصله في الآلة؛ لأن اسم الآلة، نحو: (مفتاح) يُجمع على (مفاتيح) (().

أمّا أنَّه منقول من اسم الآلة إلى أبنية المبالغة فقد أثبتُّ عدم صحة هذا الرأي لمخالفته أساس العدول (٥٠)، فضلًا عن أنَّ عدم تأنيثه ليس بصواب؛ إذ ورد مؤنثًا في قولهم: «امرأة مِفْضالة في قومها» (٥٠)، وحَمل بعضُهم التأنيث على الشذوذ (٥٠).

أمّا جمعُه جمع آلة لمحًا لأصله ففيه نظر؛ لأنَّ الرضي الذي ذهب إلى هذا لم يُشِر إلى أصالته في الآلة، هذا فضلًا عن أنَّ كثيرًا من الألفاظ المؤنثة، نحو: (عِزة، وعِضَة، وثُبَة، وأرض) قد جُمعت جمع مذكرٍ سالًا: (عِزين، وعِضين، وثُبين، وأرضين).

<sup>(</sup>١) همع الهوامع: ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني الأبنية: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الشافية: ٢/ ١٧٩ -١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني الأبنية: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصفحة (٢٩ -٣١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ديوان الأدب: ١/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تصريف الأسماء (قباوة): ١٥٤.

فهل يمكن القول: إنَّ أصل هذه المفردات مذكرٌ؟ لم يقُل أحد بذلك في حدود علمي، والحال نفسه يقال في اسم المفعول من الثلاثي، نحو: ملعون، ومشؤوم، فيُجمعان على: ملاعين، ومشائيم، فهل أصل اسم المفعول اسم آلة؟

لذلك لا وجه لنقل بناء (مِفْعال) من الآلة، بل هو تشابه في الأبنية - في ألفاظها ومعانيها - أشار إليه سيبويه بقوله: «والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناءٍ واحد» (()، هذا فضلًا عن أنَّ (فِعَال) وزن لاسم الآلة أقدم من (مِفْعال) ().

فبناء (مِفْعال) - إذًا - يدل على المبالغة لعدولهِ عن (فاعل) أو (مُفعِل) نحو: (مِطْعان) من: طاعن، و(مِتْفال) من: مُتفِل، تشفع لنا في هذا إحدى الدراسات الصرفية الموازنة من أنَّ اسم الفاعل أقدم ظهورًا من اسم الآلة "، هذا فضلاً عن ورود هذا البناء بمعنى المبالغة في شعر امرئ القيس".

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حُنَيْف الأنصاريّ(٥)، وهو عامله على البصرة، وقد بلغ الإمام (عليه

کتاب سیبویه: ۶/ ۱۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التطور النحوي للغة العربية، برجشتراسر:١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان والإنسان: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأبنية الصرفية (السالم): ١٧١.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، وال، من الصحابة، شهد أُحدا وما بعدها، ولمّا نشبت

السلام) أنَّه دُعِيَ إلى مأدبة قومٍ من أهلها فمضى إليها!، فقال (عليه السلام): «ولكن هيهاتَ أنْ يغلبَني هواي...، أو أبيتَ مِبْطانًا وحولي بطونٌ غَرْثى، وأكبادٌ حَرَّى»(۱).

مِبْطان: بناء مبالغة بزنة (مِفْعال) مشتق من الفعل (بطن)، والبِطْنة: امتلاء البطن من الطعام، ورجلٌ مِبْطان، إذا كان لا يزال ضَخْم البطن، يأكل أكلا شديدًا دون أصحابه ".

وقوله (عليه السلام): «أو أبيتَ مِبطانًا...» سبق أنْ نظمه الأعشى في هجاء عَلقمة (": [ من الطويل ]

تبيتونَ في المشتى ملاءً بطونُكم وجاراتُكم غرثى يَبِتَنَ خمائصًا

والنص العَلَوي الشريف صورة لمدى حرص الإمام (عليه السلام) ومسؤوليته تجاه رعيته، فلمّا كان الناس على صنفين: إمّا أخُ لك في الدين، أو نظير لك في الحَلق، وجدْنا أنَّ المسلم الحقيقي الذي يشعر بالمسؤولية لا ينامُ

حرب الجمل التحق بالإمام علي (عليه السلام) ثم سكن الكوفة، وحضر معه الواقعة، توفي زمن معاوية بعد سنة ٤١هـ. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة، ابن حجر،تح: عادل عبد الموجود وعلي معوض:٤/ ٣٧١، والأعلام:٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٢٨٦، بطون غرثي: جائعة، وأكباد حرّى: عطشي. وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ٣/ ٢٠٠، ٧/ ١١٠، ٢٧٧، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين: ٧/ ٤٤١، ولسان العرب: ١٣/ ٥٢ -٥٣ (بطن).

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تح: د. محمد حسين: ٩٤ ١.

وجارهُ جائع، ولخطورة هذه القضية، ولأثرها البالغ في حياة الفرد والمجتمع كرَّرها الإمام (عليه السلام) في أكثر من موضع، إذ قال: «أَأْقَنعُ من نفسي بأنْ يُقال هذا أمير المؤمنين، ولا أُشاركهم في مكارهِ الدَّهر»(۱)، وفي تلك الصور جسَّدَ الإمام (عليه السلام) منهاجًا لكلِّ مسؤول – أيّ مسؤول – في التعامل مع رعيته.

فشدة الموقف وأثرُه في نفس الإمام (عليه السلام) دعته إلى استعمال ما يناسب ذلك الموقف من الألفاظ القوية المؤثرة في إيقاعها، وهذا يدلل على براعته (عليه السلام) في استعمال الصيغ الصرفية المناسبة لكل حادثة أو موقف.

واستعمال الإمام (عليه السلام) كلمة (مِبْطان) التي تدل على المبالغة في كثرة الأكل له أثره في التعبير عن زهدِه وعفّة نفسِه، فضلًا عن تركيز التوبيخ للمخاطب، وهذا المعنى كشف عنه السياق "، فالسياق صرف معنى بناء (مِبْطان) من المبالغة في كثرة الأكل إلى المبالغة في الزُّهْد وعفّة النفس، والمبالغة في الحالين راجعة إلى بناء (مِفْعال) نفسِه، غير أنَّ معنى المبالغة تغير بحسب السياق.

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خصائص الجملة العربية في نهج البلاغة، سمير داوود سلمان (أُطروحة دكتوراه مخطوطة):٤٢.

#### سادسيًا: مِفْعِيل (بكسير الميم والعين وسيكون الفاء)

بناءُ مبالغة يكون لمن دام منه الفعل (۱۰) يستوي فيه المذكر والمؤنث غالبًا، فنقول: رجلٌ مِعطير ومحضير ومِئشير، وكذلك امرأة (۱۰) وقلتُ: (غالبًا) لوروده مؤنثًا بقلّة، نحو: امرأة مسكينة، وحُمِلَ ذلك تشبيهًا لها بفقيرة (۱۰).

ويرى الدكتور مصطفى جواد(ت١٩٦٩م) أنَّ بناء (مِفْعيل) أصله (مِفْعيل) أصله (مِفْعال) أُميلت ألفه إمالة تامة نحو الياء وهو رأي سديد ومقبول، غير أنَّه لا يطَّرد في ألفاظ البناء كلِّها؛ إذ لم يرد في الألفاظ: (مسكين ومنطيق ومسكير): (مسكان ومنطاق ومسكار)، ولاسيها في المصادر التي عُنِيت بإيراد الأبنية، كـ(ديوان الأدب) مثلًا (١٠٠٠).

لذلك يرى الباحث أنَّ (مِفْعيلاً) بناء معدول عن (فاعل) ومزيد فيه بالميم والياء، فـ (مِسْكين ومِحْضير ومِعْطير ومِسْكير) معدولة على التوالي عن: (ساكن

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٨٣، والمهذب: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٣١٤، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ١٧٩، وشرح المراح: ١٢٥-١٢٦ وتصريف الأسياء (قباوة): ١٥٥، المحضير: الكثير الخُضْر (بضم فسكون)، والمتشير: مبالغة من الأشر: البطر أو أشده.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دراسات في فلسفة النحو و الصرف واللغة والرسم: ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) ورد (المُسكان) بضم الميم، ويعنى: العربون، ينظر: لسان العرب: ١٣/ ٢١٨ (سكن).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٣١٤.

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في قوله (عليه السلام) في قِصار الحكم والمواعظ: «مسكينُ ابنُ آدم! مكتومُ الأجل، مكنونُ العِلل، محفوظُ العَمل، تُؤلُه البقّة، وتقتُله الشّرُقة، وتُنتِنُه العَرْقة» (۱).

مِسكين: بناءُ مبالغة بزنة (مِفعيل) مشتق من الفعل (سكن)، والسكون: ثبوت الشيء بعد تحرُّك، والمسكين: مَنْ لا شيءَ له ".

وأشار الزنخشري إلى أنَّ (المِسكين) هو «الدائمُ السُّكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له، كالمِسكير للدائم السُّكر» وهو لفظ واردٌ في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسِيراً ﴾ [الإنسان: ٨].

ولو عدنا إلى النص العلوي الشريف لوجدنا أنَّ الإمام (عليه السلام) قد ساق لنا ست صفات، كافية لكسر النفوس، وتهذيبها من التكبُّر والعُجب، والغرور وأمثالها من الرذائل.

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ۲۰/ ۲۲، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر:۱۵۸/۱۵، ۱۹۸/۱۲، ۱۲۸/۸۵، ۸۵/۱۷، ۱۲۸/۸۵، ۱۹۸/۸۹،

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ١٧ ٤. (سكن).

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ١/ ٣٣٠، وينظر: جوامع الجامع: ١/ ١٧٨، وكنز الدقائق وبحر الغرائب، محمد المشهدي، تح: مجتبى العراقي: ١/ ٤١١.

٦٨ .....الفصل الأول: أسنة المالغة

#### سابعًا: فَعْلان (بفتح الفاء وسكون العين)

بناءٌ عدَّه أكثر الصرفين صفةً مشبهةً (١٠) ورأى بعضُهم أنَّه بناءٌ مشترك بين الصفة المشبهة وأبنية المبالغة (٣).

وهذا التداخل ليس مقصورًا على هذا البناء فقط، بل يشمل كثيرًا من أبنية الصفة المشبهة، ولمعرفة سبب اشتراك بناء (فَعْلان) بين الصفة المشبهة وأبنية المبالغة ينبغي الوقوف على أهم دلالاته، فهو يأتي وصفًا دالاً على الامتلاء والخُلوّ وحرارة الباطن، نحو: (رَيّان، وعَطشان، وغَضبان) ش، ويرد أيضًا دالاً على الشيء الطارئ الذي لا يثبت، قال الحملاوي (ت١٩٣٢م): إنَّ من الصفات «ما هو في أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالري والعطش والجوع والشبع »ن أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالري والعطش والجوع والشبع »ن .

فدلالة هذا البناء على الجوع والعطش والشبع والخُلوِّ والامتلاء جعلته يفترق عمّا يُهاثلُه من أبنية الصفة المشبهة الدالة على لزوم الوصف ودوامه لصاحبه؛ لأن بناء (فَعْلان) يدل على الحدوث أو الصفة الطارئة غير الثابتة.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضي على الشافية: ١/ ١٤٤، وشرح المراح: ١١٩، وشذا العرف: ٧٦، والتطبيق الصرفي: ٧٦، والصرف الواضح: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، ابن جني، دراسة وتحقيق: عبد المحسن خلوصي (رسالة ماجستىر مخطوطة): ٦٠٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الشافية: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) شذا العرف: ٧٧.

لذلك أسهمت هذه المعاني في خروجه من باب الصفة المشبهة، ليلتحق بأبنية المبالغة؛ لأن الاتّصاف بهذه الأوصاف يصل إلى الحد الأقصى من الامتلاء كر(الغَضْبان) وهو الممتلئ غضبًا في الوالعطشان هو الممتلئ عطشًا، والولهان هو الممتلئ ولها، أي: بلغ الحد الأعلى في الوَلَه» في الوَلَه، في الوَلَه، في الوَلَه، في الوَلَه،

ومعنى المبالغة إنها جاء في بناء (فَعْلان)؛ لأنَّه معدول عن (فاعل) ومزيدٌ فيه بالألف والنون «وكلُّ ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ» ".

وخلاصة ما تقدَّم أنَّ (فَعُلان) بناء معدول عن (فاعِل) ومزيد فيه بالألف والنون للمبالغة في الوصف، وهذا ما أكدته الدراسات الصرفية الموازنة من أنَّ بناء (فَعُلان) من أوزان المبالغة في الجزريات في ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في تحذيره (عليه السلام) من فِتَن الزمان، إذ قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمُه، ومن الإسلام إلا اسمُه،... يقول الله سبحانه: فبي حلفتُ، لأبعثَنَّ على أُولئك فتنة أترك الحليمَ فيها حَيْران، وقد فعل في فيها حَيْران، وقد فعل في فيها حَيْران، وقد فعل في أُولئك

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف: ١/ ٤١، ومجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) معاني الأبنية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، تح: السيد أحمد صقر: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المشتقات نظرة مقارنة، إسهاعيل عمايرة، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد السادس والخمسون: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) شرح (ابن أبي الحديد): ١٩/ ٢٩٩، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/ ١٣٣، ١٣٦، ٢١٥٠.

حَيْران: بناء مبالغة بزنة (فَعْلان) مشتق من الفعل (حارَ) بمعنى «التردد في الشيء» ((م) بناء مبالغة بزنة (فَعْلان) مشتق يدلُّ على من تلبَّدَ في الأمر، وتردَّدَ فيه ((م) وتردَّدَ فيه ((م) وتردَّدَ فيه ((م) وتردَّدَ فيه ((م) وتردَّدَ فيه الشَّياطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ ((الأنعام / من الآية: ۷۱)).

ولو أنعمنا النظر في النص العَلَوي الشريف لكشفنا عن جوانب دلالية لطيفة، فالنص يتحدث أساسًا عن صفة التردد وعدم الاستقرار التي تُصيب الناس حال وقوع الفتن؛ لأن «الفتنَ إذا أقبلت شبَّهت» وقد يكون الإمام (عليه السلام) قصد بالفتنة فتنة بني أُميَّة، إذ أشار في مواضع أُخرَ من نهجه إلى خطرها، متنبئًا بذلك قبل حدوثها قائلاً: «ألا وإنَّ أَخوفَ الفِتَنِ عندي عليكم، فتنة بني أُميَّة، فإنَّا فتنة عمياء مظلمة » في المنتقبة في المنتقبة في النبية في النبي

وهي (عمياء) لأنّها تتجاوز الأشخاص كافة، حتى الحليم - فهو مع حلمِه وتأنّيه في الإدراك والفهم - لا يجد خلاصًا من الوقوع فيها، وإنّها استعمل الإمام (عليه السلام) لفظ (الحليم) - هنا -؛ لأنّ الجُهّال من عديمي المسؤولية لا يحارون في الفتن بل نراهم - غالبًا - ما يُجذبون إليها ويقعون فيها.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة: ٢/ ١٢٣ (حير).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٢٦٣ (حير).

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه والصفحة نفسها.

فالسياق بدلالته على التردد وعدم الاستقرار قد لاءم دلالة بناء (حَيْران) على التردد والتلبد حال وقوع الفتن، هذا فضلًا عن دلالته على الكثرة والمبالغة في تلك المعاني، لذا كان استعماله من دون (حائر) مناسبًا للسياق الذي ورد فيه.

والمعنى العَلَوي محاكٍ لِما ورد في قوله تعالى: ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٧١].

فالمخاطَبُ في النصين القرآني والعَلوي واقعٌ بين أمرين عظيمين؛ بين الضلالة المتمثلة في استهواء الشياطين له، ودعوة الهدى، وهذا هو التيه والحيرة أنفسها، لذلك وُصِف بأنّه (حَبْران) للمبالغة.

# ثامنًا: فِعِيل (بكسر الفاء والعين وتشديدها)

من أبنية المبالغة الكثيرة الاستعمال في اللغة، يُستعملُ لمن يداوِم على الشيء ويُولعُ به(١)، يستوى فيه المذكر والمؤنث، فيُقال: «رجلٌ فِسِّيق، وامرأة فِسِّيقة»(١).

وتضعيف العين في هذا البناء إنها هو لتوكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: إصلاح المنطق، ابن السكِّيت، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون: ۲۱۹، وديوان الأدب: ١/ ٣٣٩- ٣٤، والخصائص: ٣/ ٢٦٧، وشرح المراح: ١٢٥، والصرف الواضح: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) شرح المراح: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المخصص: ٨/ ١٦٤، والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة: ٥٨٢.

٧٧ ......الفصل الأول: أسية المالغة

فبناء (فِعِيل) - إذًا - معدولٌ عن (فاعل) ومزيدٌ فيه بالتضعيف، فـ (شِرِّيب، وصِدِّيق) معدولان عن (شارب وصادق) للمبالغة والكثرة في الشُّرب والصِّدق.

وبناء (فِعِيل) مكسور الفاء دائمًا لا يُفتحُ منه شيء "، وقد يكون كسر أوله من خصائص العربية التي انهازت بها من غيرها من اللغات، إذ ورد هذا البناء في كلّ من الآرامية والسريانية (قَ ش ي ش ا) وفي المندائية (قَ ا ش ا) "، وربها يكون كسر فائه في اللغة العربية بفعل قانون انسجام الحركات المتجاورة ".

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) ذكر فيها معجزات النبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان شاهدًا عليها، وقد كذَّبها الملأ من قريش، قال فيها: «... وإنِّ لمن قومٍ لا تأخذُهم في الله لومةُ لائم، سيها الصِّدِيقين، وكلامُهم كلامُ الأبرار»(...)

الصِّدِّيقين: جمع (صِدِّيق) بناءُ مبالغةٍ بزنة (فِعِّيل) مشتق من الفعل (صدق) و(الصِّدِّيق): المُداوم على التصديق بها يوجبُه الحق، وقيل: مَن لا يكذب قطُّ،

<sup>(</sup>١) ينظر: أدب الكاتب، ابن قتيبة، تح: محمد الدالي: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم، د. خالد إسماعيل: ٤٢٩ (قسس).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١٣/ ٢١٣، وجاء هذا البناء في موضع آخر: ٢٠/ ١٥٣.

وكان صادقًا في قوله واعتقاده، محققًا صدقَه بفعلِه ()، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً ﴾ [النساء: ٦٩].

ولو عدنا إلى النص العلوي المبارك لكشفنا عن لمسة بيانية لطيفة، وهي أنَّ الإمام (عليه السلام) قد جعلَ نفسه من جملة القوم الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم وذلك بقوله: «وإنِّ لمن قوم...» ولم يقل مثلًا: لم تأخذني في الله لومة لائم... والسرُّ في ذلك يرجع إلى أنَّ التعبير الأول أبلغ وأقوى، فقولك: فلانُ من العلماء أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد بأنه مُساهِم لهم في العِلم".

فالإمام (عليه السلام) أراد من نسبة نفسه إلى الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم أنَّ المجتمع يعرفِه كثيرًا، فهو علي بن أبي طالب نفسُ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عالي القدر، سامي المكانة، قريب من مهبط الوحي، فضلًا عن هذا فإنَّ هذا التعبير يعكس خُلُق الإمام(عليه السلام) الرفيع، فهو مع تلك المرتبة السامية نراه متواضعًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: مجمع البيان: ٣/ ١٢٤، ومجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطُريْعي، تح:السيد أحمد الحسيني: ٢/ ٥٩٥ (صدق).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف:٣/ ١٢٥، وجوامع الجامع: ٢/ ٦٨٧، وتفسير الرازي: ٢٤/ ١٦١، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي:٣/ ١٩٥.

٧٤ ......الفصل الأول: أبنية المالغة

#### تاسعًا: فُعُل (بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة)

من أبنية المبالغة والكثرة (١٠)، وهو كثير في الدلالة على الجمع، قليلٌ في وصف المفرد (٢٠).

ودلالتُه على المبالغة إنّما جاءت من تضعيف عينه، نحو: الزُّمَّل، فإنّما كُرِرت عينه لقوة الحاجة إلى أنْ يكون تابعًا وزميلاً ...

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبةٍ له (عليه السلام) في الوفاء والصدق، قال فيها: «ما لهم، قاتلَهم الله! قد يرى الحُوَّل القُلَّب وجْهَ الحيلة ودونها مانعٌ من أمرِ الله ونَهْيِه، فيَدعُها رأي عَينٍ بعدَ القُدرة عليها، ويَنتهز فرصَتَها مَن لا حَريجة له في الدِّين» في السِّين.

في النص المتقدم بناءان للمبالغة والتكثير بزنة (فُعَّل) هما (الحُوَّل) و (القُلَّب) «والحُوَّل القُلَّب: الذي قد تحوَّل وتقلَّب في الأمور وجَرَّب، وحَنكتْهُ الخطوب والحوادث»(٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٣/ ٢٦٧، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تح: محمد جاد المولى وآخرينِ: ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ليس في كلام العرب: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ٣١٢، والحَريجة: التحرُّج من الآثام.

<sup>(</sup>٥) السابق: ٢/ ٣١٣، وينظر: تاج العروس: ٤/ ٧٥ (قلب).

يشير الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة إلى سياسته في التعامل مع الأحداث، فطريقته (عليه السلام) قائمة على أساس القِيم والمُثُل، ورفْض الحِيل لا لأنَّه (عليه السلام) لا عِلم له بأمور السياسة وتدبيرها، بل لأنَّه كثير التحوُّل والتقلُّب في استنباط الآراء الصالحة، فإنَّ فطنتَه (عليه السلام) في ذلك أتمُّ الفِطن، لكن محافظته على حدود الله تعالى تحجزه عن كثير من التصرُّف، فيترك رأي عينِه خوفًا من الله سبحانه، ولأنَّ الغدر والخديعة لا يُفتخر بهما".

#### عاشرًا: فُعَلَة (بضم الفاء وفتح العين)

من أبنية المبالغة التي زِيدَت على ما ذكره سيبويه "، يدل على صفة من كثر منه الفعل، وصار له كالعادة، نحو: (ضُحَكة، وهُمَزة، ولمُزة) للكثير الضحك والهَمز واللَّمز ".

يستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو: رجلٌ هُمَزة وامرأة هُمَزة نال تعالى: ﴿ وَيُلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمُزَةٍ لِمُزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُزَةٍ المُخْرَةِ الكثير الطعن على غيره بغير حق،

<sup>(</sup>۱) ينظر: اختيار مصباح السالكين، ميثم البحراني، تح: د.محمد هادي الأميني: ١٥٠، ومنهاج البراعة (الخوئي) ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إصلاح المنطق: ٢٨٥، وديوان الأدب: ١/ ٢٥٥، والمنصف: ٣/ ٥٥، وتصريف الأسماء (قباوة): ٥٥/، والمهذب: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المراح: ١٢٥.

٧٦ ......الفصل الأول: أبنية المالغة

العائب له بها ليس فيه عيب لجهله وسفهه، وشدة إقدامه على مكاره غيره ١٠٠٠.

جاء هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في قوله (عليه السلام) في ذكر فِتن آخر الزمان: «وذلك زمانٌ لا ينجو فيه إلّا كلَّ مؤمنٍ نُوَمَة، إنْ شهِد لم يُعرَف، وإنْ غاب لم يُفتَقَدْ، أُولئك مصابيحُ الهدى، وأعلام السُّرى» (٢٠٠٠).

في النص العَلَوي بناءُ مبالغة بزنة (فُعَلة) هو (نُوَمة) مشتق من الفعل (نام) و(نُوَمة) من غريب الحديث م وتكمن غرابة هذه اللفظة في أنَّ معناها في المعجهات: الرجل الكثير النوم م وهذا معنى يدل على الذم، لا يتلاءم مع صفات المدح والثناء التي تلته، لذلك حاول شُرّاح النهج تفسير هذه الغرابة، فذهبوا إلى أنَّ (النُومة) تعني: «الخامل الذكر، القليل الشر» مؤمن أنْ يصبح هَمَلاً، أو من يطلب منهم أن يكونوا خامِلي ذِكر؛ لأنَّه لا يريد لأيِّ مؤمن أنْ يصبح هَمَلاً، أو من

<sup>(</sup>۱) التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، تح: أحمد حبيب العاملي: ٢٠/ ٤٠٦- ٤٠٠، وينظر: مجمع البيان: ١/ ٤٣٨، والميزان في تفسير القرآن، السيد الطباطبائي: ٢٠/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ١٠٩ - ١١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غريب الحديث، ابن سلّام، تح: د. محمد عبد المعيد: ٣/ ٢٦٤ - ٤٦٤، والفائق في غريب الحديث، الزنخشري: ٣/ ٣٣٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تح: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي: ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختار الصحاح، الرازي: ٦٨٦، ولسان العرب: ١٢/ ٥٩٦ (نوم).

<sup>(</sup>٥) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ١١٠، وينظر: شرح (السيد عباس): ٢/ ١٨١.

فلم يبقَ معنى لـ(النُّومة) ينسجم مع ظروف النص إلا: الساكنُ في الفتنة، اللازمُ لبيته، وهذا ما أجاب به الإمامُ (عليه السلام) نفسه عن سؤالٍ لعبد الله بن عباس (رضي الله عنه) عن معنى (النُّومة)، فقال (عليه السلام): "الذي يسكنُ في الفتنة فلا يبدو منه شيء""، والإنسان إذا قعد في بيته خمل ذكرُه، وهذا ما ذكرته المعجهات من أنّ (النُّومة): هو الخاملُ الذِّكْر"، ولعل هذا ما عناه الإمام (عليه السلام) بقوله: "قد أَخَلتهُمُ التقيَّة" في إشارة إلى صنف من مُصلحي المجتمع لم يستطيعوا تغيير الفساد بسبب تسلُّط غيرهم على مجريات الأمور والأحداث" فلفظة (نُومة) في النص العَلويِّ قد حُدِّدت تحديد المدح بملازمة الموصوف فلفظة (نُومة) في النص العَلويِّ قد حُدِّدت تحديد المدح بملازمة الموصوف بها (مؤمن) فضلًا عن السياق، فعُدِل بدلالتها من إرادة الذم إلى إرادة المدح، ومدارُ الأمر هو الكناية عن عدم المشاركة في مُجريات ذلك الزمان المفتِن، تقيةً أو خوفًا مُنَ بيده زمام الأمور، ولا يتبادر إلى بعض الأذهان أنَّ الإمام (عليه السلام) قد دعا إلى عدم المتدخل وقت الفتن، نعم؛ هذا إذا لم يكن الفرد قادرًا على مواجهتها.

<sup>(</sup>١) غريب نهج البلاغة، د. عبد الكريم السعداوي: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الفائق في غريب الحديث: ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب: ١٢/ ٩٦، والمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين: ٢/ ٩٦٥ (نوم).

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصفحة (٤١) من هذا البحث.

# حادي عشر: فُعُول (بضم الفاء والعين وتشديدها)

من أبنية المبالغة القليلة الورود في اللغة (۱٬۰۰۰ إذ لم يذكر اللغويون من هذا البناء سوى لفظين وَرَدا صفتينِ لله تعالى هما (سُبُّوح، وقُدُّوس) بضم الفاء، وسائر كلام العرب بفتح الفاء، نحو: كَلُّوب، وسَحُّور (۱٬۰۰۰).

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام) خالية من الألف.

قُدُّوس: بناءُ مبالغةٍ بزنة (فُعُّول) مشتق من الفعل (قدس)، وهو اسم من أسهاء الله الحُسني.

قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ للهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرْضِ المُلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَريزِ الْحَكِيم ﴾ [الجمعة: ١].

والقُدُّوس: من (القُدس) وهو الطُّهر، ومعناه: المُنزَّه عن النقائص (۱) ينظر: لسان العرب: ١٦٨/٦ (قدس).

<sup>(</sup>٢) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ٣/ ٤٦٣، وديوان الأدب: ١/ ٣٣٢-٣٣٣، وليس في كلام العرب: ٢٥١-٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٤٢/١٩.

والعيوب، والمُعظَّم بتطهيرِ صفاته "، والتطهير - هنا - لا يعني إزالة النجاسة المحسوسة، بل يعني التطهير المُشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب/من الآية: ٣٣]".

واللافت في تعبير الإمام (عليه السلام) إضافتُه (الحظيرة) إلى اسم الله تعالى (قُدوس)، في حين أنَّ المعجمات التي ذكرت هذه العبارة أضافت (الحظيرة) إلى (القدس)...

وتعبير الإمام (عليه السلام) أقوى وأبلغ، إذ إنَّ كلَّ شيء أضافَه الله تعالى إلى نفسِه فقد عظُمَ شأنه، وفُخِّم أمره، وقد فعل ذلك بالنار، فقال سبحانه: ﴿نَارُ اللهِ اللُّوقَدَةُ ﴾ [الهمزة/ ٦]، وهذا مناسب لسياق الخطبة القائم على بيان حال المؤمنين، وذكر منزلتهم عند الله سبحانه ''.

فدلَّ لفظ (القُدُّوس) بحكم بنائه الصرفي - فضلا عن المضاف - على المبالغة في قُرب أولياء الله تعالى منه، وحقيق أنَّ هذا القربَ معنويُّ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٦٣ (قدس)، والتبيان: ٣/١٠-٤، ومجمع البيان: ٩/ ٤٤١، ولسان العرب: ٦/ ١٦٨ (قدس).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٦٦٠ (قدس).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح: ٣/ ٩٦٠ (قدس)، والنهاية في غريب الحديث: ١/ ٤٠٤، ولسان العرب: ٤/ ٢٠٤ (حظ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الحيوان، الجاحظ: ٥/ ٥٣، وفقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، تح: مصطفى السقا وآخرينِ: ٣٦٩، والتبيان: ٨/ ٣٥٩

# ثاني عشر: فَيْعُول (بفتح الفاء وسكون الياء وضم العين)

بناء مبالغة، نحو: دَيمُوم وقَيُّوم (١٠).

والقَيُّوم: وردَ صفةً لله عزَّ وجلَّ في قوله تعالى: ﴿اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحُيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة / من الآية:٥٥٧] ومعناه: الدائم الوجود، والقائم بتدبير خَلقِه، ومُدبِّر العالمَ في جميع أحوالِه".

وقد ورد بناء (فَيْعُول) دالًا على الشِدَّة في أقوال اللغويين، والشدة من معاني المبالغة، نحو: السَّيْهُوج: من الرياح: الشديدة، ويوم صَيْخُود، أي: شديد الحر، وجوع دَيْقُوع: شديد "، وجاء دالًا على التكثير أيضًا، نحو: «مطرٌ صَيُّوب مثال تنُّور، وأصله فَيْعُول، أي: كثيرُ الانسكاب» (...)

فالمبالغة واضحةٌ في هذا البناء، إلّا أنَّ أغلب الصرفيين المحدَثين لم يُشيروا إليه (٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب: ۱۲/ ٥٠٤ (قوم)، واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، تح: عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: ٤/ ٣١٥، والتحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، ابن عاشور: ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان: ٢/ ٣٠٧–٣٠٨، والنهاية في غريب الحديث: ٤/ ١٣٤، ولسان العرب: ١٢/ ٥٠٤ (قوم).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الأدب: ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، الصغاني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وإبراهيم الإبياري، وعبد العليم الطحاوي: ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شذا العرف: ٧٤، والتطبيق الصرفي: ٧٥-٧٦، والمهذب: ٢٣٨ - ٢٤٠.

نَخلُصُ مما تقدَّم أنَّ بناء (فَيْعُول) معدولٌ عن (فاعل) ومزيد فيه بالياء للمبالغة والتكثير، يستوي فيه المذكر والمؤنث، فنقول: رياح سَيهُوج، ويومٌ صَيخُود (۱۰).

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام) في تعظيم الله سبحانه، والحثّ على الاقتداء بالأنبياء، قال فيها: «اللهُمَّ لك الحمد على ما تأخذ وتُعطي،... حَمدًا يكون أرضى الحَمدِ لك،... حَمدًا لا ينقطع عددُه، ولا يَفنى مدَدُه فلسنا نعلمُ كُنْهُ عظمتِك، إلا أنّا نعلمُ أنّك حيُّ قَيُّوم، لا تأخذك سِنَةٌ ولا نوم» ".

في النص لفظ (قَيّوم) وهو بناء مبالغة بزنة (فَيْعُول) مُشتَق من الفعل (قام)، ويعني: «القَيّام بأُمور الحَلْق، وتدبير العالَم في جميع أحوالِه» والإمام (عليه السلام) اقتبسه من قولِه تعالى: ﴿اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحُيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [ البقرة/ من الآية: ٢٥٥].

بأسلوب تعبيري متنوع وجميل خرج النص العَلَوي زاخرًا باقتباسات قرآنية أسهمت في جماليَّة تراكيبه، فالمتلقي حين يقرأ هذه الخطبة يشعر بأنَّه يخاطبُ اللهَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الأدب: ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ١٢ / ٥٠٤ (قوم).

٨٢ ......الفصل الأول: أسية المالغة

سبحانه؛ لأنَّ الإمامَ (عليه السلام) عَدل عن الغيبة إلى الخِطاب، وقد يكون سبب ذلك أنَّ الخِطبة افتُتحت بالدعاء (٠٠).

ولا غرو من ذلك؛ فنهج البلاغة من وحي القرآن الكريم، والحديث الشريف، وهو امتداد لهما.

#### ثالث عشر: فِعْلِيل (بكسر الفاء واللام وسكون العين)

بناءٌ ورد كثيرًا في المعجمات دالًا على الكثرة والمبالغة وما يرادفهما، من ذلك: رجلٌ سِكِّيت وسِكْتِيت: كثير السكوت (")، وناقة سِحْلِيل، أي: عظيمة الضَّرْع ليس في الإبل مثلها (")، فهو بناء يستوي فيه المذكر والمؤنث.

وعلاقةُ اللفظ بمعناه واضحةٌ فيها يخص هذا البناء؛ فدلالة القوة والشدة والمبالغة والكثرة قد قابلت بناء (فِعْلِيل) المزيد بتكرار (اللام)، والمعدول عن (فاعل) ثم (فِعْليل)، وكلُّ ما كان من الأبنية أشد عدولاً كان أشدَّ مبالغةً أنه، لذا كان: سِكْتِيت أبلغ من: ساكت وسِكِّيت.

ولكثرة الألفاظ الواردة بزنة (فِعْلِيل) يرى الباحث ضرورة إلحاقه بأبنية

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتباس والتضمين في نهج البلاغة،كاظم عبد فريح (أطروحة دكتوراه مخطوطة): ٩٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب: ٢/ ٤٣، وتاج العروس: ٤/ ٥٥٨ (سكت).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب: ١١/ ٣٣١ (سحل).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفروق اللغوية: ١٦١-١٦١.

المبحث الأول: الأبنية المعدولة عن اسم الفاعل ...................................

المبالغة، إذ لم يُشِر إليه أغلب الصرفيين المحدَثين والمعاصرين (۱)، وذكرهُ بعضهم (۱).

جاء هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام) في تمجيد الله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال فيها: «وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه، المُجْتبَى من خلائقِه .... والمَجلُوُّ به غِرْبِيبُ العَمَى» ".

غِرْبِيب: بناءُ مبالغةٍ بزنة (فِعْلِيل) مشتقٌ من الفعل (غرب)، ومعناه: شديد السَّواد<sup>(1)</sup>، قال تعالى: ﴿وَغَرابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر/ من الآية: ٢٧].

يبيِّن لنا الإمام (عليه السلام) وقْعَ الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في إنقاذ الأُمَّة من الجَهالة والضلالة إلى صراط الله تعالى المستقيم، فبسبب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كُشِفَ أشد أنواع العمى ضلالة، وهُدي الناسُ إلى واضح الطريق، لذلك استعارَ الإمام (عليه السلام) لفظ (الغربيب) لشدة ظلمة الجهل ولفظ الجلاء لزوال تلك الظلم ("، فضلاً عن إضافة (العمى)

<sup>(</sup>١) ينظر: شذا العرف: ٧٤، والتطبيق الصرفي: ٧٥-٧٦، والصرف الواضح: ١٦١ -١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح: ١/ ١٩٢ (غرب)، ومجمع البحرين: ٣/ ٣٠٠ (غربب)، واللغة واللون، د.أحمد مختار: ٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٣٧١.

إلى (الغربيب) وهي من باب إضافة الشيء إلى مرادفه ممالغة في شدة الجهل والظلم الذي كان سائدًا في المجتمع آنذاك، وتعظيهًا لشأن الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في كشف تلك الظلمة المُعتِمة.

#### رابع عشر: فَعْلال (بفتح الفاء وسكون العين)

بناءٌ يدلُّ على الكثرة والشدة والمبالغة، نحو: رجلٌ بَقْباق وتَرْثار، أي: كثيرُ الكلام "، وسَير حَقْحاق، أي: شديد "، «وامرأة ضَكضاكة: مُكتنِزة اللحم » ".

والبناء لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، فنقول: «ورجلٌ ثَرثار وامرأة ثرثارة»(٠٠).

وهو بناء كثير الورود في المضعَّف (\*\*)، لذا حاول ابنُ جني الربطَ بين البناء ومعناه، فذهب إلى أن َ تكرار اللفظ يُنبئ بتكرار المعنى وزيادته (\*\*).

وورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) ينظر: الجملة العربية والمعنى، د.فاضل السامرائي: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين: ٥/ ٣٠ (بق)، ٨/ ٢١٢ (ثر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب: ١٠ / ٥٨ (حقق).

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٤/ ١٥٩٨ (ضكك).

<sup>(</sup>٥) العين: ٨/ ٢١٢ (ثر).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٩٤، وديوان الأدب: ٢/ ٥٩، والمزهر: ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الخصائص: ٢/ ١٥٥.

في تعظيم الله تعالى، ووصف خَلْق الأرض، قال فيها: «وكانَ من اقْتدارِ جَبَروتِه، وبَديعِ لطائفِ صَنعتِه، أَنْ جعلَ من ماءِ البَحر الزَّاخر المُتراكِم المتقاصِف، يَبسًا جامدًا، ثم فَطَرَ منه أطباقًا، فَفتقَها سَبعَ سَموات بعد ارْتِتاقِها، فاسْتَمْسكتْ بأمرِه، وقامتْ على حَدِّهِ يَحملُها الأخضر المُتعنْجر، والقَمْقامُ المُسَخَّر»…

القَمْقام: بناءُ مبالغة بزنة (فَعْلال) مشتقٌ من الفعل (قمم)، ومعناه: البحر، سُمِّي به لأنَّه مجتمع الماء، وقَمْقمَ الله عَصبَه، أي جمعَه، والقمقام: العدد الكثير ".

وكلامُه (عليه السلام) يشير إلى أنَّ الأرض كانت موضوعةً على ماء البَحر، وأنَّ هذا البحر حاملٌ لها بقدرة الله تعالى، إذ إنَّ الماء محيطٌ بالأرض كلِّها إلّا ما برز منها هذا البحر عاملٌ لها بقدرة الله تعالى، إذ إنَّ الماء محيطٌ بالأرض كلِّها إلّا ما برز منها منها في القوة والشدة جاء منسجيًا مع سياق الخطبة الدال على التفخيم والتعظيم في أكثر من تعبير، من ذلك أنَّ الإمام (عليه السلام) استعمل المصدر (اقتدار) وهو أبلغ في المعنى من: (قدرة) ثم قال: «من اقتدار جبروته» بدلاً من: (اقتداره) تعظيمًا وتفخيمًا في خلق الأرض.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١١/ ٥١، المتقاصف: شديد الصوت، المثعنجر: معظم الماء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٤ (قمّ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ١١/ ٥٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق: ١١/ ٥٢.

# خامس عشر: فُعْلُول (بضم الفاء واللام وسكون العين)

بناءٌ كثر استعماله في اللغة (٥٠٠)، من أظهر معانيه: الشدة والقوة والكثرة، من ذلك: (الحُلْكُوك): شديد السواد (٥٠٠) و(الدُّهْشُوش) من النُّوق: الغزيرة، و(العُلْجُوم): الماء الكثير، و(العُلْكُوم) من النُّوق: الضخمة (٥٠٠).

وهو بناءٌ يستوي فيه المذكر والمؤنث، معدولٌ عن (فاعل) ومزيدٌ فيه بالتكرار، للمبالغة والتكثير، ف (حُلكُوك) - مثلًا - معدولٌ عن حالك ثم حَلِك ثم حُلكُوك، وكلُّ ما بعُد من الأوصاف عن بنية الفعل كان أشدَّ مبالغةً (ن).

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في وصيته للإمام الحسن (عليهما السلام) بعد انصرافه من صِفِّين، قال فيها: «... فمتى شِئتَ استَفتحتَ بالدُّعاء أبوابَ نعمتِه، واسْتَمْطرتَ شآبيبَ رَحمتِه، فلا يُقْنِطنَّك إبطاءُ إجابته، فإنَّ العطيَّة على قدْر النَّيَّة»(٠٠).

في النص كلمة (شآبيب) جمع (شُؤبُوب) بزنة (فُعْلُول) مشتق من الفعل (شَأَب)، والشُّؤبوب: الدفعة القوية من المطر تُصيب مكانًا وتُخطئ آخر ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: المزهر: ٢/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين: ٣/ ٦٣، ولسان العرب: ١٠/ ١٥٤ (حلك).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الأدب: ٢/ ٦٢ -٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصاحبي: ٩٦، والفروق اللغوية: ١٦٠-١٦١.

٥) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب المطر، أبو زيد الأنصاري: ٨، ولسان العرب: ١/ ٤٧٩ (شأب).

في كلامه (عليه السلام) دلالةٌ على أثر الدعاء في إنزال رحمة الباري عزَّ وجل، فهو يوصي ابنه الحسن (عليه السلام) بلزوم المواظبة على الدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله تعالى، لقوله عز وجل: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر/ من الآية: ٢٠] لأنَّه سبحانه: ﴿ يُنَزِّلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحُمِيدُ ﴾ [الشوري/ من الآية: ٢٨].

ثمة ربط بين (الشآبيب) والدعاء من الإنسان مفاده – كما بيّنه الإمام (عليه السلام) – أنَّ الإنسان لا يلجأ إلى الدعاء إلّا عند الضيق، فهو ذو دعاء عريض عند وقوعه في كرب وشدة، يصدر منه الدعاء دفعة واحدة، حتى إذا نجا من كربه وشدتِه، وذهب ضيقه أعرض عن الدعاء، فهو تارة يدعو، وتارة يعزف وينسى ويطيش، كما أنَّ (الشآبيب) دفعة تارة هنا، وتارة لا تكون، وفي ذلك كلِّه إشارة إلى ضرورة الاستمرار بالدعاء وعدم القنوط من رحمة الباري عزَّ وجل، فقد ورد في الحديث: "إنَّ الله يحبُّ اللِّحِين في الدعاء».

# سادس عشر: فَعْلَل (بفتح الفاء واللام وسكون العين)

بناءٌ يدل على القوّة والشدة والكثرة في الغالب، سواءٌ أمزيدًا كان أم مضعَّفًا، فمن المزيد: (الزَغرَب: الماء الكثير)، و(الجَلعَد من النُّوق: الشديد)، و(السَحبَل من الإبل: العظيم)، و(الصَهتَم من الرجال: الشديد)، و(الجَلْمَد: الإبل الكثيرة

٨٨ .....الفصل الأول: أبنية المبالغة

العظيمة)، و(الضَّمزَر من النساء: الغليظة)، و(العَبهَر: العظيم الضخم الخَلْق)٠٠٠.

أمّا المضعّف منه فيرى سيبويه أنّه لم يرد صفةً "، لكنّه ورد قليلًا، من ذلك: «أرضٌ هَجهَج: جَدْبةٌ لا نَبْتَ فيها» "، وموضعٌ فَدْفَد: فيه غلظ وارتفاع "، وأرضٌ صَحصَح: جرداء ذات حصى ".

وتكرار اللفظ يدلُّ على تكرار المعنى وزيادته في كثير من الألفاظ، نحو: الزَّعزَعة، والقلقلة، والجَرجَرة ، بناءً على أنَّ الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى في الغالب، لهذا دلَّ بناءُ (فَعْلَل) على المبالغة؛ لتكرار (اللام) فيه.

وجاء هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ فيها ذكره (عليه السلام) حين انتهى إليه قومٌ من قيس، فخطب فيهم، فقال: أين أُمراؤكم؟ فقال الخطيب: أصيبوا تحت نظار الجَمَل، ثم أخذَ في خطبته، فقال (عليه السلام): «هذا الخَطيبُ الشَّحْشَحُ» ".

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الأدب: ٢/ ٢٢-٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة: ٥/ ٣٤٥ (هج)، وينظر: لسان العرب: ٢/ ٣٨٧ (هجج).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٤٢٠، ولسان العرب: ٣/ ٣٣٠ (فدفد).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب: ٢/ ٥٠٨ (صحح).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص: ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠٦/١٩، والخطيب هو صَعصَعة بن صَوحان العبدي، أبو عمر أو أبو طلحة، -

الشَّحشَح: بناءُ مبالغة بزنة (فَعْلَل) مثقة من الفعل (شحح)، وهو من غريب كلام الإمام (عليه السلام) الذي ذكره الشريف الرضي (ت٢٠٤هـ) مبينًا معناه بقوله: «الماهر بالخطبة، الماضي فيها، وكلُّ ماضٍ في كلامٍ أو سَيْر فهو شَحشَح، والشحشح في غير هذا الموضع: البخيل المُمْسِك»(١٠).

وهذا المعنى لا يتلاء مع الأصل المشتق منه وهو (الشُّح) ومعناه: البخل مع حرص "، قال تعالى: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخُيْرِ ﴾ [الأحزاب / من الآية: ١٩]، وهذا ما سوَّغ للدكتور عبد الكريم الحيير السعداوي دراسة هذه اللفظة ضمن (غريب نهج البلاغة) منتهيًا إلى أنَّ أصل (شحح) هو القلة والمنع والحرص، لكن التطورَ الدلالي اللغوي نقل هذا المعنى إلى ضدِّه، وهو الوفرة والسَّعة، ثم انتقل إلى السرعة، لذلك جاء وصفًا للقطا السريع "، ومنه أُخِذَت سرعةُ الخطيب؛ لأنَّ الخطيب مواظِبٌ على خطبته، جاد فيها، مؤثر بكلها الفصيحة في السامعين، لهذا أطلق الإمامُ (عليه السلام) عليه فيها، مؤثر بكلها الفصيحة في السامعين، لهذا أطلق الإمامُ (عليه السلام) عليه

كان مسلمًا في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يرَه، من أهل الكوفة، شهد مع الإمام على (عليه السلام) صفين أميرًا على كردوس، وكان خطيبًا فصيحًا، تُوفي في حدود سنة ستين من الهجرة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، القرطبي، تح: على البجاوي: ٢/٧١٧ والأعلام: ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٩٦/ ١٠٦، وينظر: لسان العرب: ٢/ ٤٩٦ (شحح).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٤٤٦ (شح).

<sup>(</sup>٣) «من قولهم: قطاة شَحشَح، وناقة شَحشَحة، أي: سريعة» النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٤٤٩.

٩٠ ......الفصل الأول: أينية المبالغة صفةً (الشَّحشَح)...

ولَّا كان من المعلوم عند الصرفيين أنَّ زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى ٥٠٠ قلتُ بدلالة (الشحشح) على المبالغة في سرعة الخطيب وإجادته «فزيادة حرف الشين بين [حائي] (شحَحَ) يقتضي زيادة معناها» (٢٠٠٠؛ لأنَّ تكرار اللفظ يُنبئ بتكرار المعنى وزيادته".

<sup>(</sup>١) ينظر: غريب نهج البلاغة: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) غريب نهج البلاغة: ١٣٠. ومابين القوسين خطأ، والصواب: حاءَي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٢/ ١٥٥.

# المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول

اسم المفعول: وض " يدلُّ على ما وقع عليه الفعل، أو مَن وقع عليه الفعل، يُشتق من الفعل المضارع المبنى للمجهول (٠٠٠).

والمبالغة فيه تتحقق في نوعين من الأبنية:

أحدهما: الأبنية المزيدة، نحو: (مُفعَّل، ومُفاعَل، ومُفعَل، ومُفعَل، ومُفعَل، ومُفعَل، ومُفعَل، ومُفعَل، ومُفعَل، ومُستفعًل، ومُستفعًل،...) والمبالغة في هذه الأبنية ترجع إلى قاعدة أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، قال ابنُ الأثير: ولا يوجد ذلك – أي: التوكيد والمبالغة وزيادة المعنى لزيادة المبنى – إلا فيها فيه معنى الفعلية؛ كاسم الفاعل والمفعول، وكالفعل نفسه شالدا أرجأتُ الحديث عمّا جاء من أبنية اسم المفعول المزيدة إلى الفصل الثالث، إذ درستُ هناك (المبالغة بالأبنية الفعلية وما فيها معنى الفعلية)، فتناولتُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل: ٦/ ٨٠، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ١٤٣، وشرح الرضي على الكافية: ٣/ ٤٢٧، والأبنية الصرفية (السالم): ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المثل السائر: ٢/ ١٩٨.

تحتَ عنوان (ما فيها معنى الفعلية): الأبنية المزيدة من اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصادر المرتبطة بأفعالها من جهة البناء.

والآخر: الأبنية المعدولة عن (مفعول)، وهي أبنية سماعية غير قياسية، يُقتصر فيها على السماع، يُستفاد في كثير منها الشدة والمبالغة في المفعوليَّة، بناءً على ظاهرة العدول التي أشرتُ إليها في أبنية المبالغة المعدولة عن اسم الفاعل''؛ لأنَّ المبالغة تركُ لفظٍ إلى لفظ''.

وسيقتصر الحديث في هذا المبحث على ذِكر الأبنية المعدول إليها، ويمكن إيراد ما جاء من هذه الأبنية في نهج البلاغة مُرتبةً بحسب شُهرتها في الدلالة على المبالغة، وعلى النحو الآتي:

#### أولاً: هَعِيل (بفتح الفاء وكسر العين)

نحو: جَريح وقَتيل، بمعنى: مَجروح ومَقتول "، ولكثرة ورود هذا البناء في اللغة ذكر ابن عقيل أنَّ بعضَهم زعم أنَّ (فعيلاً) مقيسٌ في كلِّ فعلٍ ليس له (فعيل) بمعنى (فاعِل)، فإنْ كان له لم ينُب قياسًا كعليم ".

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني الأبنية: ٧٣، والصفحة (٢٤ - ٢٥) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ٣/ ٤٦، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تح: د.مازن المبارك، ومحمد على حمد الله: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٤٧، والصرف الوافي، د.هادي نهر: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ١٣٨.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

ويرى أُستاذنا الدكتور صباح السالم أنَّ (فَعِيلاً) صيغةٌ أَصيلة احتفظت بها العربية من الميراث السامي<sup>(۱)</sup>.

ويدلُّ هذا البناء «على أنَّ الوصفَ قد وقعَ على صاحبه، بحيث أصبح سجيَّةً له أو كالسجيَّة، ثابتًا أو كالثابت، فتقول: (هو محمود)، و(هو حميد)، فـ(حميد) أبلغ من (محمود)؛ لأنَّ (حميدًا) يدل على أنَّ صفة الحمد له ثابتة» (").

وأمثلة هذا البناء في نهج البلاغة كثيرة، منها ما جاء في وصيته لابنه الحسن (عليهما السلام) بعد انصرافه من صِفِّين، قال فيها: «واعلم يا بُنيَّ، أنَّك إنّا خُلِقتَ للآخرة لا للدُّنيا، وللفَناء لا للبَقاء... وأنَّك طَريدُ المَوْت الذي لا يَنْجو هاربُه»(").

في النص السابق بناءٌ بزنة (فَعيل) هو (طَريد) بمعنى (مطارَد) من «الطَّرد: مطارَدةُ الصَّيد» (معنى (مطارَدةُ الصَّيد) والطَّريدة: ما يُطارَد من صيدٍ وغيره (٥٠)، وطريدُ الموت: صيدُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأبنية الصرفية (السالم): ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) معاني الأبنية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٨٩، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١٠/ ١٨٨، ١٩٧ / ١٩٧، ١٠٤٠٠، ٢٥٠ / ١٠٤، (٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠٤ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) العين: ٧/ ٤١٠ (طرد).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب: ٣/ ٢٦٧، وتاج العروس: ٨/ ٣١٩ (طرد).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، محمد تقي التستري: ١١/ ٣٩٢.

يُوصي الإمام ابنه الحسن (عليهم السلام) بأنَّ الدنيا محلُّ زائل، وأنَّ الإنسان خُلقَ من أجل الآخرة والخلود فيها، لا من أجل الدنيا والتعلُّق بها، ثم لفت (عليه السلام) الأنظار إلى أنَّ الإنسان في هذه الدنيا طريدُ الموت، فالموتُ يطاردُه ولا بدَّ أنَّه مدركُه، مُشبِّهًا الموتَ بالصَّياد، والإنسانَ بالصَّيْد الذي يتعقبه الصَّياد ويطارده حتى ينقضَّ عليه (۱۰).

يمكن أنْ يستعمل الإمام (عليه السلام) كلمة (مطارَد) لو أرادها بدلالتها، ولكنَّه - والله أعلم - عَبَّر بها فيه النُّفور من طرفين:

الحسنُ (عليه السلام) أو أي إنسان آخر لا يريد مفارقة الدنيا خشية عدم رضا الله تعالى، أو لقلَّة حَسناتِه، أو لعدم التكفير عن سيئاته.

٢ . الموت نفسه يطرد الإنسان من الدنيا.

والمعنى العَلَويّ محاكٍ لقوله تعالى: ﴿أَيْنَهَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمُوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء/ من الآية:٧٨]

ولو عرضنا النص العَلَوي على النص القرآني لخلصنا إلى أنَّ الإمام (عليه السلام) استطاع بها يمتلكُه من بلاغة الأخذ من معنى النص القرآني بعبارة قصيرة مكوَّنة من مبتدأ وخبر «أنك طريد الموت»، فاستعمال كلمة (طريد) أسهم في تكثيف دلالة النص العَلَوي، وكان ملائمًا لدلالة الكثرة المستفادة من كثرة تعقب

<sup>(</sup>١) ينظر: توضيح نهج البلاغة: ٤/ ٢٠.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول ...............................

الموت للإنسان، والإدراك - بدلالته - إنها يكون لما هو غاية يجب أنْ تُدرَك، أو لما هو صيد مُطارَد يجب أنْ يُحكم القبض عليه، فالنص القرآني والنص العَلوي بمحور واحد هو أنَّ الموت لا حاجبَ عنه، والإنسان ذائقه، مع توكيد الميز بين النصَّين القرآني والعَلوي؛ فنصُّ المخلوق لا يرقى إلى نصِّ الخالق وإنْ كان من وَحيه.

#### ثانيًا: هَعِيلت (بفتح الفاء وكسر العين)

نحو: ذَبيحة ونَطيحة، بمعنى: مَذبوحة ومَنطوحة (،، وتختلف (فَعيلة) عن (فَعيل) «في ناحيتين:

١ . إنَّ (فعيلة) تدل على الاسم لا الوصف، إذ إنَّ (تاء) التأنيث حوَّلت (فعيلاً) من الوصفية إلى الاسمية.

٢ . إنَّ (فعيلاً) يُطلق على ما اتصف به صاحبه، وأمّا (فعيلة) فتُطلق على ما اتُّخِذ، لذلك فالذبيح يُطلق على ما ذُبح، والذبيحة لِا اتُّخذ لذلك» (").

ومن مواضع هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبةٍ له (عليه السلام) في جور الزمان، قال فيها: «فلتكن الدنيا في أعينكم أصغرَ من حُثالة القرَظ...

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٤٧، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ١٤٢-١٤٣، ولسان العرب، ٢/ ٢٣٦ (ذبح).

<sup>(</sup>٢) معاني الأبنية: ٦٥.

واتَّعِظوا بمن كان قَبلكم، قبل أنْ يتَّعظ بكم من بَعدكم، وارفضوها ذَميمةً، فإنَّما قد رَفَضتْ مَن كان أشغفَ بها منكم»(١٠).

في النص بناء بزنة (فَعيلة) هو (ذَميمة) استعمله الإمام (عليه السلام) في مخاطبة صنفٍ من الناس، وهم أولياء الله وجنوده، وأخيار الأمة الذي أُقصوا عن المجتمع وعادوا غرباء فيه، فدعا الإمام (عليه السلام) هؤلاء ألّا يتعلقوا بهذه الدنيا، إذ التعلُّق بها مصدر الشر والفساد ".

وقولُه (عليه السلام): «وارفضوها ذميمةً» أي: ارفضوها «حال كونها مذمومة فلستم ترفضون شيئًا ممدوحًا، بل شيئًا مذمومًا» (")؛ لأنَّ «مُراد الإمام (عليه السلام) بهذه الدنيا المذمومة هي الدنيا التي تقود صاحبها إلى الظلم والطغيان والهوى والفساد، لا الدنيا التي تُشكل الجسرَ لعبور أولياء الله إلى الآخرة» (").

فالدنيا ليست كلُّها مذمومة، بل حالٌ من أحوالها، لذلك جاء مناسبًا وقوع (ذميمة) حالاً في تعبير الإمام (عليه السلام)؛ والحالُ صفةٌ منتقلة (ن)، هذا فضلًا

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٥، وحُثالة القَرَظ: ما يسقط من ورق السَّلَم وهو ورق يُدبغ به. وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/ ٢٧٢، ١٣/ ٨٨، ١٦/ ٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نفحات الولاية: ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) توضيح نهج البلاغة: ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) نفحات الولاية: ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ابن عقيل: ١/٦٢٦.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول ......

عن إيثاره (عليه السلام) (ذميمة) على (مذمومة)؛ لأنَّ (فعيلة) تُطلق على ما أُعِدَّ للشيء، لا ما اتّصفت به ١٠٠٠، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا أراد الله بعبد خيرًا زهده في الدنيا، وفقَّهه في الدِّين، وبصَّره عيوبها، ومَن أُوتيَهُنَّ فقد أُوتيَ خير الدنيا والآخرة» ١٠٠٠.

ففي الدنيا التي أرادها الله تعالى لخَلقِهِ كي يسعدوا فيها ويعملوا الصالحات خيرٌ كثير، وسعادة غامرة تستدعى الشكر لله تعالى عليها، فلا ذمَّ لهذه الدنيا.

فاستعمال كلمة (ذميمة) وما يوحيه بناؤها من دلالة الكثرة والمبالغة كان مناسبًا لسياق الخطبة القائم على التحذير من الدنيا، وكثرة خداعها وغرورها.

#### ثَالثًا: فَعْل (بِفتح الفاء وسيكون العين)

نحو: (الخَلق، والنَهْب، وضَرْب الأمير) بمعنى: المخلوق والمنهوب ومضروب الأمير، وهو مصدرٌ دُلَّ به على اسم المفعول ".

ورد هذا البناء في مواضع متفرقة في نهج البلاغة، منها ما جاء في الخطبة المعروفة بالشقشقية، إذ قال (عليه السلام): «أرى تُراثى نَهُبًا»(٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الشافية: ٢/ ١٤٢ - ١٤٣، ومعاني الأبنية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/٣٤، والمحتسب: ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ١٥١، وجاء هذا البناء في مواضعَ أُخر: ١/ ٧٨، ٦/ ١٣٨، ٣٩٢، ٤٢٣، ١٦٦/١٣

نَهْب: بناءٌ بزنة (فَعْل) بمعنى مَنهوب، والنَهْب: السَلبُ والغنيمة ٠٠٠٠.

وكلامُه (عليه السلام) يشير إلى أنّه أراد بتراثه ما خلفه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لابنته الزهراء (عليها السلام)، كفَدَك، والنَهْب: إشارة إلى منع الزهراء (عليها السلام) فَدكًا بالخبر الذي رواه الخليفة أبو بكر: نحن معاشر الأنبياء لا نُورِّث ما تركناه صدقة "، وقيل: أراد منصب الخلافة، ويصدق عليه لفظ (الإرث) كما صدق في قوله تعالى حكاية عن زكريا (عليه السلام): ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم/ من الآية: ٦] ".

ولو أنعمنا النظرَ في هذه الخطبة لوقفنا على جوانب مهمة؛ منها: أنها تُمثل حديثًا في (الخلافة) التي وعى الإمام (عليه السلام) ماهيتَها، وأمورَها، وألمَّ إلمامًا كافيًا بالإشكاليات التي مرَّت بها، ومع هذا نجدُ أنَّ الإمام (عليه السلام) لم يأتِ على ذكرها بلفظها، إعراضًا عنها، واحتقارًا لها. وعدم ذكر الأشياء والأسهاء بألفاظها الصريحة، إما تعظيمًا لشأنها لشهرتها، أو احتقارًا لها لكونها لا تستحق أنْ تُذكر، وهذا هو شأن الخطبة في كثير من ألفاظها".

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: ١/ ٧٧٣ (نهب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سنن الترمذي، للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي، تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد عثمان:٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحظورات والمحسّنات اللغوية التركيبية في نهج البلاغة، د. هادي نهر (بحث): ١٣٢-١٣٥.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول ...............................

ولشدة ما مرَّ به الإمام (عليه السلام) في تلك الظروف استعمل اسم المفعول (نَهْبًا) وهو مصدرٌ بمعنى المفعول؛ لأنَّ التعبير بالمصدر أقوى وأبلغ ...

#### رابعًا: فِعال (بكسر الفاء)

نحو: كِتاب ولِباس، بمعنى مَكتوب ومَلبوس"، وذكر الرضي أنَّ هذا البناء يأتي للآلة أيضًا، نحو: الخِياط، والنِّظام".

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبة له (عليه السلام) في الحثّ على الجهاد، وذمّ القاعدين عنه، قال فيها: «أمّا بعد، فإنّ الجهاد بابٌ من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصّة أوليائه، وهو لِباسُ التّقوى، ودرعُ الله الحصينة، وجُنتُه الوثيقة»(...)

لِباس: بناءٌ بزنة (فِعال) بمعنى (ملبوس)، «(ولباسُ التَّقوى): من اللبس، أي: السَّتر، وأصلُ اللبس: سترُ الشيء»(٠٠).

وكلام الإمام (عليه السلام) في الترغيب إلى الجهاد، والحثِّ عليه؛ لأنَّه ركنٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٤٥٤، ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الشافية: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ٧٤، وجاء هذا البناء في مواضعَ أُخر: ٢/ ١٨٥، ٧/ ١١٤، ١١٣/١٠. ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) مفر دات ألفاظ القرآن: ٧٣٥ (لبس).

من أركان الإسلام، وبابٌ إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وكونُه لباسًا ودرعًا وجُنَّة من باب الاستعارة، ووجه المشابهة أنَّ الإنسان يتقي شر العدو أو سوء العذاب يوم القيامة كما يتَّقي بثوبه ما يؤذيه من حرٍ أو برد، وبدرعِه الحصينة ما يخشاه من عدوِّه...

فاستعمال لفظ (لباس) وما يحمله من دلالة المبالغة جاء منسجمًا مع غيره من ألفاظ الخطبة، نحو: الحصينة، والوثيقة، وهما أبلغ من: (المحصنة والموثقة)، هذا المناط عن أنَّ تشبيهة التقوى باللباس تشبيهٌ قويُّ الدَّلالة معبرٌ جدًا؛ فكما يحمي اللباس البدن من الحر والقر، فإنَّه يقي الجسم عن الكثير من الأخطار، ويستر العيوب الجسمانية، وهو أيضًا زينةٌ للإنسان، ومصدرُ جَمال، وهو روحُ التقوى، فإنَّه فضلاً عن ستره عيوبَ الإنسان، ووقايته من الكثير من الأخطار الفردية والاجتماعية، يعد زينةً كبرى له، زينةً لافتةً للنظر، تزيد إلى شخصيته رفعةً وسموًا وجلالا وبهاءً ، ولا شك في أنَّ الجهاد واحدٌ من أهم السُّبُل التي شرَّعها الله سبحانه وتعالى لتحقيق تلك السعادات الفردية أو الاجتماعية، سواءً أصغر كان هذا الجهاد يتمثل في جهاد النَّفس، إذ رُويَ أن النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بسريةٍ من الجيش إلى القتال فلمَّا رجعوا، النبيً (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بسريةٍ من الجيش إلى القتال فلمَّا رجعوا،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ٥/٦.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

قال: «مرحبًا بقومٍ قضوا الجهاد الأصغر، وبَقي الجهادُ الأكبر، قيل يا رسولَ الله: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهادُ النَّفْس» (١٠).

# خامسيًا: فَعُول (بفتح الفاء وضم العين)

نحو: رَسول وجَزور، بمعنى: مُرسَل ومجزور، والثَّقوب: من الحَطَب: ما تُثقَب به النار، والفَطور: ما يُفطَر عليه ".

ومن شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة، قال فيها: "إنَّ الله بعثَ رسولاً هاديًا بكتابِ ناطقٍ» ".

حملَ المفسرون واللغويون لفظ (الرسول) على معنى (المرسَل) على الرغم من أنَّه مشتقٌ من الفعل الرباعي المبني للمفعول (أرسل)، في حين تجد أنَّ بين (فُعِل) و (أُفعِل) اختلافًا في المعنى المنائ الهمزة هنا للتعدية، بَيْدَ أنَّنا لا نجد في الثلاثي (رسل) معنى التعدية، وإنْ لم يُسمَع عن العرب من (الرسل) فعلٌ ".

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٣٨٧-٥٩٩، والصرف الوافي: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٩٥، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ٦/ ١٣٨، ٧/ ١٧٣،١٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف: ٣/ ١٠٨، ومجمع البيان: ٣/ ٣٨١، ولسان العرب: ١١/ ٢٨٣، وتاج العروس: ٢٩/ ٧٧ (رسل).

<sup>(</sup>٥) ينظر: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، محمد ياس خضر (أُطروحة دكتوراه مخطوطة):٢٧٦.

والذي نخلص إليه أنَّ (الرسول) غير (المرسَل) لاختلاف بناءيها، فالمُرسَل «يقتضي إطلاق غيره له، والرسول يقتضي إطلاق لسانه بالرسالة» فالرسول يُطلق على «الذي أمره المرسِل بأداء الرسالة بالتسليم أو بالقبض» وهو مأخوذٌ من (الرَّسَل) أي: المتابعة، فيكون (الرَّسول) في اللغة هو الذي يتابع أخبار الذي بعثَه ٣٠٠.

والرسول هو المرسَلُ برسالة خاصة زائدة على أصل إنباء النبوَّة، كما يُشعر به أمثال قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُمُ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بَهُ أَمثال قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [يونس:٤٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء/ من الآية: ١٥]، والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام حجة يستتبعُ مخالفته هلاكًا أو عذابًا ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء/ من الآية: ١٦٥]، وللرسول شف ُ الوساطة بين الله تعالى وبين عباده ''.

ففي لفظة (الرسول) دلالةُ مَن هو رسول بنفسِه يتحلَّى بها هو أمان بالغ في الرسالة التي يحملها، فكأنَّه هو صاحب الهمِّ لإبلاغ الرسالة، وهو الآمرُ والمأمور

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، الشريف الجرجاني: ١١٣-١١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب: ١١/ ٢٨٤ (رسل).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الميزان: ٢/ ١٤٠.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

بها في الوقت نفسِه، أمّا المرسَلُ فإنّه مأمورٌ، نعم؛ إنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مُرسَل من الله تعالى، ولكنّه لعِظم شأنه، واختياره واصطفائِه لما به من خصال استحق هو ومن سواه من الرُّسُل أنْ يُوصَفوا بها يُوحي بأنهم آمرون ومأمورون.

ولو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنَّ ذلك التفريق حاضرٌ فيه؛ فالمرسَلُ جاء لمطلق الإرسال، فالرياح مُرسَلات، قال تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات: ١]، والحاصِب مُرسَلٌ، قال تعالى: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِبًا﴾ [العنكبوت/ من الآية: ٤٠]، في حين أنَّ (الرسول) لا يخرج عن معناه الخاص في تبليغ الرسالة ١٠٠٠، من ذلك قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح/ من الآية: ٢٩].

# سادساً: فَعَل (بفتح الفاء والعين)

نحو: خَبَط وحَلَب وسَلَب، بمعنى: مَخبوط ومَحلوب ومَسلوب، وهو مصدرٌ دُلَّ به على اسم المفعول ".

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبة له (عليه السلام) في

<sup>(</sup>١) ينظر: دقائق الفروق اللغوية:٢٧٧

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤٣/٤، والمفتاح في الصرف: ٥٩، والنهاية في غريب الحديث: ٧/٢، وشرح الرضي على الشافية: ١٦٢٢.

ذكْر يوم القيامة، وأحوال الناس المُقبِلة، قال فيها: «فِتنٌ كَقِطَعِ الليل المُظلِم،... تأتيكم مزمومةً مرحولةً،... أهلُها قومٌ شديدٌ كَلَبُهم، قليلٌ سَلَبُهم» (١)

السَلَب: «هو ما يأخذه أحدُ القِرنين في الحرب من قِرْنِه، مما يكون عليه ومعه من سلاح و ثياب ودابة وغيرها، وهو (فَعَل) بمعنى (مفعول) أي: مسلوب» (ش. ومنه قولُ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه» وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يتورَّع عن ذلك، ولم يتْبع مُنهزمًا...» (ش.

يُشير النص العَلوي الشريف إلى إخبار الإمام على (عليه السلام) بملحمة تجري آخر الزمان (ش)، وهي فتنة أتباع صاحب الزِّنْج، وقد شبَّه (عليه السلام) تلك الفتن بقِطع الليل المُظلِم لشدتها؛ لأنَّ أهلَها «قليلٌ سلبُهم» أي: همهُم القتلُ لا السَّلَب؛ لأنَّهم أصحاب حربٍ وعدَّةٍ وخيلٍ يقتحمون المَيدان بكامل العِدَّة والعدد (ش).

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ١٠٢ - ١٠٣، مزمومة مرحولة: تامة الأدوات، كالناقة التي عليها زمامها قد استعدت لأنْ تُركب، والكَلَب، الشدة من البرد وغيره. وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١١٦/١ استعدت لأنْ تُركب، والكَلَب، الشدة من البرد وغيره. وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١١٦/١٠ استعدت لأنْ تُركب، والكَلَب، الشدة من البرد وغيره.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٣٨٧، وينظر: لسان العرب: ١/ ٤٧١ (سلب).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٧٣/٤١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: (شرح ابن أبي الحديد): ٧/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق نفسه والصفحة نفسها، وشرح (البحراني): ٣/ ١٤، ونفحات الولاية: ٤/ ٢٥٨.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

ولأنَّ جوَّ النص مشحونٌ بالشدة آثر الإمام (عليه السلام) استعمال لفظ (سَلَبهم) على (مسلوبهم)؛ لأنه مصدرٌ، والتعبير بالمصدر أقوى وأبلغ<sup>(1)</sup>، ولعل للفاصلة أثرًا في ذلك.

# سابعًا: فُعْل (بضم الفاء وسكون العين)

نحو: الخُبْز بمعنى المَخْبوز، والطُعْم بمعنى المَطعوم، وشيءٌ نُكْر، أي: مُنكر، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْرًا﴾ [الكهف/ من الآية: ٧٤]، وأرض غُفل: لا عَلَم فيها، وناقة عُبْر أسفار: تَعبر عليها الأسفار...

ومن مواضع هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في عهده (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، قال فيه: «ثمَّ الصقْ بذوي المُروءات والأحساب، وأهلِ البُيوتات الصَّالحة والسَّوابقِ الحَسنة، ثمَّ أهلِ النَّجدةِ والشَّجاعة، والسَّخاء والسَّماحة، فإنَّهم جماعٌ من الكرم، وشُعَبٌ من العُرْف» ".

قال اللغويون: إنَّ «العُرْف: ضد النُّكُر، يقال: أولاهُ عُرفًا، أي: معروفًا» (١٠٠٠) فالعُرف جاء مبالغة لاسم المفعول (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ١٥١ -١٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح: (ابن أبي الحديد): ١٧/ ٥، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١١/ ١١/ ١١/ ٢٦٧، ٢١ . ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ١٤٠١/٤ (عرف)، وينظر: لسان العرب: ٩/ ٢٣٩ (عرف).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني الأبنية: ٧٣.

يشير النص إلى بندٍ من بنود عهد الإمام (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (رضوان الله عليه)، مفاده: الاتصال بالأشراف والصالحين، وتقريبهم والإفادة منهم؛ لأنَّهم «شُعَبٌ من العُرْف»، «والعُرْف: هو ما يعرفه عُقلاء المجتمع من السُّنن والسّير الجميلة الجارية بينهم، بخلاف ما ينكره المجتمع، وينكره العقل الاجتماعي من الأعمال النادرة الشاذة» (۱۰).

ولمّا كان أمرُ الإمام تقريب الأشراف والصالحين، ومن استجمع محاسن الأخلاق وفضائلها، جاء مناسبًا استعمال لفظ (العُرْف)؛ لأنّه مصدر، والتعبير بالمصدر أقوى وأبلغ.

# ثامنًا: فُعْلة (بضم الفاء وسكون العين)

نحو: لُعْنة وسُبَّة، بمعنى: ملعون ومسبوب للذي يُلعَن ويُسَبُّ كثيرًا (").

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في وصيَّةٍ له لولده الحسن (عليهما السلام) كتبها إليه بعد انصرافه من صِفِّين، قال فيها: «واعلمْ يابُنيَّ أَنَّك إنَّما خُلِقتَ للآخرة لا الدُّنيا...، وللمَوت لا الحَياة، وأنَّك في مَنزلِ قُلْعةٍ» ".

<sup>(</sup>١) الميزان: ٨/ ٣٨٠، وينظر: الأمثل: ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٤٣، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ١٦٢، ولسان العرب: ١٣/ ٣٨٨ (لعن).

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٨٩، وجاء هذا البناء في مواضعَ أُخر: ١/ ٢٦٧، ٧/ ٢٤٦، ٩٢/ ٩٢. ٢٠٥/١٦.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

قُلْعة: بناء بزنة (فُعْلة) «يقال: مجلسُ قُلْعةٍ: إذا كان صاحبه يحتاج إلى أنْ يقومَ مرةً بعد مرة» ( ويقال: القومُ على قُلْعة، أي: على رِحْلة ( ).

يؤكِّد الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة أنَّ الدنيا ليست محلًا للاستيطان والإقامة، بل هي منزلُ عبور لا يُدرى متى التحوُّل والارتحال والمُضيُّ والانتقال عنها "، أليس في هذا درسٌ عظيم لترك التعلُّق بالدنيا؟!

فمقام النص وما صوَّره لنا من تقلُّبات الدنيا وعدم استقرارها بأهلها اقتضى اختيار لفظة (قلْعة) بهذه الصيغة، لِما فيها من الكثرة والمبالغة في عدم الثبات والاستقرار.

## تاسعًا: فِعْلَة (بكسر الفاء وسكون العين)

نحو: ثوبٌ بِذْلة، لما يُبتذل من الثياب، والمِحنة: ما امتُحِنَ به الإنسان من بَليَّة (٠٠).

ومن شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية، قال فيه: «فَسُبحانَ الله! ما أشدَّ لزومَك للأهواء المُبتدَعة، والحَرْة

<sup>(</sup>١) ديوان الأدب: ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أساس البلاغة: ٢/ ٩٨ (قلع).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٣٩، ومنهاج البراعة (الخوئي): ٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ١٩٩ - ٢٠١.

المَّبَعة، مع تضييع الحقائق، واطِّراح الوثائق التي هي لله تعالى طِلْبَة، وعلى عباده حجَّة»…

في النص المتقدِّم بناءٌ بزنة (فِعْلة) هو (طِلْبة) بمعنى (مطلوبة)، قال الخليل: «والطِّلْبة: ما كان لك عند آخر من حقِ تطالبُه به» نه.

يشير النص إلى تعجُّب الإمام (عليه السلام) من شِدَّة لزوم معاوية للأهواء التي هو مبتدعُها، والتحيُّرِ فيها عن قصد الحق، وطرحِه كلَّ عهدٍ من عهود الإسلام والإيهان «التي هي لله طِلْبة» أي: أنَّ الله تعالى يطلب تلك العهود التي عَهدَ بها إلى البشر ".

فاستعمال كلمة (طِلْبة) يصوِّر «سَعة الدلالة والمبالغة في ضرورة الالتزام بأوامر الله صغيرة وكبيرة» من جهة، ومن أخرى يصوِّر مبالغة معاوية في تضييع الحق وعدم الاعتناء به واطِّراحه، ومما ناسب ذلك أنَّ الإمام (عليه السلام) ابتدأ كلامه بالتعجب، فضلاً عن اختياره ما يدل من المصادر على الشدة والمبالغة، ذلك في قوله (عليه السلام): (تضييع، واطراح) من (ضيَّع، واطراح) المضعَّفين.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ١٥٣، وجاء هذا البناء في مواضعَ أُخر: ١/ ١٢٣، ١١/ ٢٦٧، ١١/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) العين: ٧/ ٤٣٠ (طلب)، وينظر: لسان العرب: ١/ ٥٥٥ (طلب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٨١، وتوضيح نهج البلاغة: ٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) رسائل الإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة، دراسة لغوية، رملة خضير: ٢٢٧.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

# عاشرًا: فَعِلمَ (بفتح الفاء وكسر العين)

نحو: الطَّلِبة بمعنى: ما طلبتَه من شيء ١٠٠٠.

ومن أمثلته في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) في تمجيد الله تعالى وتعظيمه، وحثّ الناس على التقوى، قال فيها: «أمّا بعد، فإنّي أُوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خَلقَكم، وإليه يكون مَعادُكم، وبه نجاحُ طَلِبتِكم»(").

في النص بناءٌ بزنة (فَعِلة) هو (طَلِبة) بمعنى (مطلوبة).

يوصي الإمام (عليه السلام) الناس بلزوم تقوى الله عزَّ وجل، ثم يقرن تلك الوصيّة باعتبارات من صفاته تعالى توجب الفزع إليه، وهي كونه سبحانه مبدأً لخلقهم، ومنتهى لمعادهم الحسيِّ والعقلي، كقوله تعالى: ﴿وَهُو خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مبدأً خَلقهم، ومنتهى لمعادهم الحسيِّ والعقلي، كقوله تعالى: ﴿وَهُو خَلَقَكُمْ أُوَّلَ به مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [فصّلت / من الآية: ٢١]، وقد نبّهنا عليه مرارًا، وأنّ به نجاح طلباتهم "، ولأنّ مطالب البشر كثيرة، ومنها ما هو صعب وشديد استعمل الإمام (عليه السلام) بناءً يدلُّ على الكثرة والشدة، هو بناء (فَعِلة)، ومما لاءم ذلك أنّ الله سبحانه هو المحيط وحده بخفايا تلك الطلبات وأسرارها، وهو القادر وحده على تسهيل ما صعب منها واشتد.

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨٨ /١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٤٤٧.

ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ الإمام (عليه السلام) استعمل بناء (فَعِلة) و(فِعْلة) في اللفظة نفسها، فقال: (طَلِبتكم) و(طِلْبة)، في اللفظة نفسها، فقال: (طَلِبتكم)

أقول: إنَّ البناءين يدلان على الشدَّة والمبالغة، إلا أنَّ بناء (فَعِلة) أشد مبالغة، وقد يكون سبب ذلك أنَّ هذا البناء من أبنية المبالغة في الصفة المشبهة كما مرّ بنا في المبحث الأول (۱)، واستعماله هنا شبيه - إلى حدٍّ ما - بما ورد هناك، واختلاف الأبنية والمعنى واحد واردٌ في اللغة (۱).

والنصوص التي وردت في نهج البلاغة تؤكد ذلك، منها قوله (عليه السلام): «اجعلوا ما افترضَ الله عليكم من طَلِبَتِكم» والمعنى «أنْ يجعلوا فرائض الله عليهم من جملة ما يطلبونه منه، والغرض أنْ تصيرَ محبوبة هم كمحبتهم لما يسألونه من مالٍ وغيره فيواظبوا على العمل بها» وأنْ يجعلوا مفترضات الله تعالى كمطلوبات أنفسهم التي يجدون في تحصيلها وكأنّها – أي: المطلوبات – نابعة مما يعتقدون به في بواطنهم، وهذا المعنى قريب من بناء (فعل) في المبالغة، فهو يدلُّ على الأدواء الباطنية، وما هو قريب من ذلك ما صارت

<sup>(</sup>١) ينظر: الصفحة (٣٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) شرح (البحراني): ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بهج الصباغة: ١١/ ٤٨٧ - ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الرضي على الشافية: ١/ ١٤٣ - ١٤٤.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

هذه الأشياء غير محبوبة عندهم أو مكروهة صارت بمنزلة الأوجاع، وصار بناء (فَعِلة) بمنزلة ما رُموا به من الأدواء (٠٠٠).

ومما يؤكد تلك الدلالة أيضًا أنَّ الإمام (عليه السلام) جعلَ التقوى ورضا الله سبحانه سببًا في تحقيق ما يطلبه الإنسان، إذ قال (عليه السلام): «فاجعلوا طاعة الله شِعارًا دون دِثاركم، ودخيلاً دون شِعاركم، ولطيفًا بين أضلاعكم، وأميرًا فوق أموركم، ومَنْهلاً لحين وُرودِكم، وشفيعًا لذَرَك طَلِبتِكم»(").

أي: أنَّ المتقين عند ملاحظة غايتهم من نفوسهم يسهل عليهم كلُّ صَعْب وشديد من أمور الدنيا مما يشتد على غيرهم كالفقر والمرض وكلِّ شديد، وكذلك يسهل عليهم كلُّ صعب من مطالب الآخرة بعد إتعاب تلك المطالب لهم ".

فلِعظم التَّقوى عند الله سبحانه يسهُل كلُّ ما يطلبُه الإنسان مها اشتد وصَعُب، فبسبب التقوى التي امتلكها أنبياء الله تعالى فإنَّهم كانوا يقومون بأعمال عظيمة، كالنبي عيسى (عليه السلام) بإحيائه الموتى – بأذن الله تعالى –، وأيُّ عملٍ أعظم من ذلك؟! واستعمالُ بناء (فعِل) فيها تعقّد ولم يسهل مشهورٌ في اللغة، نحو: عسِر، وشكِس، ونكِدن.

<sup>(</sup>١) ينظر: أدب الكاتب: ٥٧٧، والمخصص:١٤/ ١٤، ومعاني الأبنية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١ / ١٨٩ ، الدثار: ما يلي الجلد، وهو ألصق ثياب الجسد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أدب الكاتب: ٧٧٥.

١١٢ .....الفصل الأول: أبنية المبالغة

وبناءً على ما سبق يرى الباحث أنَّ بناءَ (فَعِلة) أشد وأبلغ في المعنى من (فِعْلة).

# حادي عشر: فُعال (بضم الفاء)

بناءٌ يُستعمل لِما كان مُرفَّضًا أو مُقتَطعًا من شيء كالرُّفات والحُطام والفُتات...

ومن مواضع هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبةٍ له (عليه السلام) في بعثة الأنبياء، ووصف بني هاشم، قال فيها: «أينَ العقول المُستصبِحة بمصابيح الهُدى، والأبصارُ اللامِحةُ إلى منازل التَّقوى، أين القلوبُ التي وُهِبت لله، وعُوقدَت على طاعةِ الله، ازدَحموا على الحُطام، وتشاحُّوا على الحَرام»(").

الحُطام: بناء بزنة (فُعال) ومعناه: ما تكسّر من اليبس، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطامًا ﴾ [الحديد/ من الآية: ٢٠] ...

يشير الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة إلى «فئتين: فئة عاقلة ومتقية ومطيعة للحق، وأخرى تكالبت على حطام الدنيا، وتسابقت مع بعضها من

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ١٣، والأصول في النحو: ٣/ ٨٩، وديوان الأدب: ١/ ٨٥، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٨٨/٩، تشاحوا: تضايقوا. وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ٢٥٢/٦، ٨/ ٢٦٣، ٢١١ / ٢٤٥، ٢١٥ / ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٤٤٥، ومفردات ألفاظ القرآن: ٢٤٣ (حطم).

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

أجل نيل الأموال الحرام» وقد ابتدأ (عليه السلام) بالسؤال عن الطائفة الأولى، وكأنّه يبحث عنها ليجدها على سبيل التفجّع، وإشارة إلى قلتها بالنسبة إلى الطائفة الأخرى التي ازدهمت على حطام الدنيا، وقد استعار (عليه السلام) «لفظ الحطام لمقتنيات الدنيا، ووجه الاستعارة سرعة فنائها وفسادها كها يسرع فساد النبت اليابس وتكسيره» كلّ ذلك للمبالغة في احتقار الدنيا، وذمّ المتكالبين عليها وتوبيخهم ، ومن أجل تنفير الإنسان من أنْ تكون الدنيا منتهى غايته ومبلغ همّه.

# ثاني عشر: فُعالة (بضم الفاء)

بناء مبالغة يُستعملُ «للشيء القليل المفصول من الشيء الكثير، كالقُلامة، والقُراضة»(٠٠).

ومن شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبةٍ له (عليه السلام) في الدهر وأهله، وفي ذِكْر أصناف الناس، قال فيها: «فَلْتكنِ الدنيا في أعينِكم أصغرَ من حُثالة القَرَظ، وقُراضَة الجَلَم» ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نفحات الولاية: ٥/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) شرح (البحراني): ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ١٩/ ٢٨٥، وشرح (البحراني): ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) شرح الرضي على الشافية: ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٦) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٥، وجاء هذا البناء في مواضعَ أُخر: ٢/ ٣١٨، ٦/ ٤٠٢، ٧ ١٨٨.

في النص بناءان بزنة (فُعالة)، أحدهما: الحُثالة، ويعني الرديء من كلِّ شيء (۱)، والآخر: القُراضة: وهو ما سقط عن القرض (۱)، و (القَرَظ: وَرَق السَّلَم يُدبعُ به، وحُثالتُه: ما يسقط منه (۱)، و: (الجَلَم: المِقصّ تُجزُّ به أوبار الإبل وقراضتُه: ما يقع من قرضه وقطعه (۱).

يخاطبُ الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة الشريفة المتقين الذين «أراقَ دموعَهم خوفُ المحشر» (٥٠)، داعيًا إياهم إلى استصغار هذه الدنيا «واحتقارها إلى حدِّ لا يكون في أعينهم ما هو أحقر منها، فإنَّ حُثالة القرظ، وقُراضة الجَلَم في غاية الحقارة، والمُراد من هذا الأمر وغايته: التركُ لها، فإنَّ استحقار الشيء واستصغاره يستتبع تركه والإعراض عنه» (٥٠).

فاستعمال لفظتي (حُثالة، وقُراضة) بهذا البناء الدال على معنى المبالغة جاء منسجمًا مع دلالات النص وما فيه من شدة التحذير من التعلُّق بالدنيا، والاغترار بها.

<sup>(</sup>١) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) السابق: ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) شرح (البحراني): ٢/ ٧١، وينظر: منهاج البراعة (الخوئي): ٤/ ٥٧.

المبحث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول .....

### ثالث عشر: فِعْل (بكسر الفاء وسكون العين)

كقولهم: شيء بِدْع، أي مُبتدَع ١٠٠٠، ورجل نِكْل: لمن يُنكِّل به أعداؤه ١٠٠٠.

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في دعاءٍ له (عليه السلام) قال فيه: «اللهُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عن مَسألتي، أو عَمِيتُ عن طِلْبتي، فَدُلَّني على مَصالحي، وخُذ بقلبي إلى مَراشدي، فليس ذلك بنُكْرٍ من هِداياتِك، ولا بِبِدْعٍ من كِفاياتِك».

في النص بناء بزنة (فِعْل) هو (بِدْع) أي: مُبتَدع، «وفلان بِدعٌ في هذا الأمر، أي: أول لم يسبقه أحد» (().

الإمام (عليه السلام) متوجة بالدعاء إلى الله سبحانه لأنْ يُدلَّه على خير الأعمال وصالحها، وقوله: «فليس ذلك بِبِدْع...» «استعطاف بها في العادة أنْ يستعطف به أهل العواطف والرحمة من الكلام، أي: أنَّ هداياتك لخلقك إلى وجود مصالحهم وكفاياتك لهم ما يحتاجون إليه، أمورٌ متعارفة جرت عادتك بها، وألفها منك عبادك» (٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ديوان الأدب: ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ١/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١١/ ٢٦٧، فههت: عييت.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: ٨/٦ (بدع).

<sup>(</sup>٥) شرح (البحراني): ٤/ ٩٦.

ولمّا كان غرضُ النص هو الدعاء، والدعاء إلى الله سبحانه يتطلب تأدُّبًا واستعطافًا من الداعي، آثر الإمام (عليه السلام) استعمال (بِدع) على (مُبتدَع) لِمَا في اللفظ الثاني من قوة وشدة؛ لأنّه بزنة (مفتعَل)، ف (ابتدع) أقوى في المعنى من (أبدع) وأشد لزيادة (الهمزة، والتاء) فيه، والمقام لا يتطلّب تلك الشدّة؛ لأنه دعاء، والدعاء يحتاج من الداعي الرقة والتذلل والخضوع والخشوع، ولعل هذا ما توحي به لفظة (بِدْع). كلُّ ذلك للمبالغة في التأدُّب؛ لأنّ (بِدْعًا) مصدرٌ، والتعبير بالمصدر أبلغ "، وقد يكون إيثار (بدع) على (مبتدَع) مقابلةً لـ (نُكر).

(١) ينظر: الخصائص: ٢/٢٠٢.



# مدخل

للمبالغة في اللغة العربية صورٌ كثيرة، ووسائل مختلفة، فلم تقتصر اللغة على أبنية المبالغة للدلالة على الزيادة والتكثير، أو القوة في الصفة، وإنها نجد أنها استنت طرائق أُخر للدلالة على هذه المعاني، وإن كانت تلك الطرائق لا تخرج بمجملها عن أساسَى المبالغة: العدول والزيادة.

فمن وسائل المبالغة اللغوية التي نصَّ عليها اللغويون، المبالغة بالأبنية الاسمية، ومنها: (أسماء الأفعال)، و(جمع الجمع)، و(جموع أُخر)، والمبالغة (باسم المكان)، وغير ذلك مما سيتكفل بذكره هذا الفصل مقسَّما على النحو الآتى:

المبحث الأول: المبالغة بأسماء الأفعال.

المبحث الثاني: المبالغة بالجموع.

المبحث الثالث: المبالغة بأبنية وأساليب أُخر.

# المبحث الأول: المبالغة بأسماء الأفعال

في البدء لا بد من الإشارة إلى أنَّ أسهاء الأفعال من الموضوعات اللغوية التي شغلت عناية الكثيرين من علهاء العربية؛ قدماء ومحدَثين ومعاصرين، إذ لم يخلُ كتابٌ في العربية قديمٌ من ذكرها...

أمّا المحدَثون فقد تناولوها بنحو مستقل في دراساتهم، منهم: الدكتور محمد عبد الله جبر "، والباحث أحمد محمد عويش "، هذا فضلاً عن البحوث والمقالات وما تضمنته كتتُ اللغة والنحو ".

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والمقتضب: ٣/ ٢٥، والخصائص ٣/ ٣٤ - ٥١، وشرح المفصل:
 ٤/ ٢٥ - ٤٧، وشرح الرضى على الكافية: ٣/ ٨٣ – ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسماء الأفعال في اللغة والنحو، (رسالة ماجستبر مخطوطة).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١١٣، والنحو الوافي: ٤/ ١٤٠-١٦١، ومعاني النحو، د. فاضل السامرائي: ٤/ ٣٤-٤١.

ممّا مرّ أردتُ أنْ أُبيِّن أنَّ موضوع أساء الأفعال قد أُشبعَ بحثًا ودراسةً، لذا سأقتصر في هذا المبحث على طرفٍ مما ذكرته البحوث والدراسات، وهو تعريفها وذكر دلالتها مما له صلة بموضوع البحث، تاركًا مسائل الخلاف فيها؛ فهذا ما وضحته الدراسات السابقة، وأجد أنَّه من الإطالة وعدم الفائدة إعادته هنا.

المُراد بأسهاء الأفعال أنَّها ألفاظ «وُضِعت لتدل على صيغ الأفعال، كها تدلُّ الأسهاء على مسمياتها» (١٠).

أمّا دلالتُها فقد ذكر كثير من اللغويين أنّها تفيد المبالغة، فضلاً عن إفادتها الاتّساع والاختصار، قال ابن السّرّاج: «فجميع هذه الأسهاء التي سُميَ بها الفعل إنها أُريد بها المبالغة، ولولا ذلك لكانت الأفعال قد كفَت عنها» (۱۱) وأكد ذلك ابن جني مفسّرًا، فقال: «وذلك أنك في المبالغة لا بد أن تترك موضعًا إلى موضع، إمّا لفظًا إلى لفظ، وإمّا جنسًا إلى جنس» وإلى هذا ذهب ابن يعيش والرضي الاسترابادي (۱۰).

والقصدُ فيها سبق هو العدول عن استعمال الفعل إلى اسم الفعل، لدلالة

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو: ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٣/ ٨٩.

الأخير على المبالغة، فمثلاً (صه) و(مَه) و(شتان) أبلغ من (اسكتْ) و(اكلفُ ) و(افترقَ) على التوالى، ونظير هذه الفكرة ما درستُه تطبيقًا في أبنية المبالغة…

غير أنَّ العدول هناك كان اللفظان فيه - المعدول عنه والمعدول إليه - ينتميان إلى أصلٍ اشتقاقي واحد، والحال مختلف هنا في أسهاء الأفعال - عدا صيغة (فَعالِ) - ف (صَه) و(مَه) مثلاً غير (اسكتْ) و(اكف ) من حيث بعدُهما عن أصل مادة فعليهها.

ووضَّح ذلك ابن جني قائلاً: «فلمَّا اجتمع في تسمية هذه الأفعال ما ذكرناه من الاتساع ومن الإيجاز ومن المبالغة، عدلوا إليها بها ذكرنا من حالها، ومع ذلك فإنَّم أبعدوا أحوالها من أحوال الفعل المسمَّى بها، وتناسَوا تصريفه، لتناسيهم حروفه»(").

ف (صَه) مثلًا «لفظٌ قد انصُرِف إليه عن لفظ الفعل الذي هو (اسكتْ) وتُرك له ورُفِضَ من أجله، فلو ذهبت تعاوده وتتصوره، أو تتصور مصدره لكانت تلك معاودة له، ورجوعًا إليه بعد الإبعاد عنه» ".

والذي يتضح مما تقدُّم أنَّ أسماء الأفعال عبارة عن صِيَغ مسكوكة، لا تتغير

<sup>(</sup>١) ينظر: الصفحة (٢٤ - ٢٥) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٣/ ٤٧، وينظر: شرح الرضى على الكافية: ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٣/ ٤٨.

صورُها تجري مجُرى الأمثال (۱۰) فهي (لا تدل على الفعل وزمنه بصيغتها، وإنَّما بها تواضع عليه الناس من معنى الفعل الذي يفسر كلاً منها، وعلى هذا فإنَّ دلالة هذه الأسهاء على ما يفسرها من الأفعال إنها هي دلالة مطلقة غير محددة، وبذا تتأتّى دلالتها على المبالغة (۱۰)، لذا هي تُستعمل في أساليبَ إفصاحيّة للتعبير عن مواقف انفعالية (۱۰).

وإذا كان الأمر كذلك فمن غير الصواب نسبة الزمن إليها بصيَغِها، وتقسيمها على زمن أفعالها؛ لأنَّ الزمن في هذه الأفعال إنها هو وظيفة في السياق تدل عليه القرائن، وهو ما يعرف بـ (الزمن النحوي) ".

وتأكيدًا لِما تقدم من أنَّ أسماء الأفعال لا تحمل ببنيتها زمنًا معينًا، ولأنَّ دراستنا في هذا الفصل صرفية (القصل صرفية الأبنية فإنني سأُوردُ ما جاء منها في نهج البلاغة مرتبًا إيَّاه بحسب حروفها الهجائية من دون الإشارة إلى زمن أفعالها، وعلى النحو الآتى:

<sup>(</sup>١) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١١٥ و١١٧.

<sup>(</sup>٢) سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٣٩ - ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١١٣، واللسان والإنسان:٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٤٠ و٢٤٨، والفعل والزمن، د. عصام نور الدين: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) فإنْ قيل: أليس الصرف غير معني بدراسة اللفظ الجامد ؟ أقول: بلى، لكن غرضي هو أنها مفردات تدل على المبالغة بصيغها.

١٢٤..... الفصل الثاني: المبالغة بالأبنية الاسميّة

# أولاً: أفّ

اسم فعل بمعنى (تضجَّرت) منقولٌ من صوت "، وقيل: هو صوت " أمّا أصله فقد جاء في اللغة: «أصل الأُ ّ: كلُّ مستقذر من وسخٍ وقلامة ظفرٍ وما يجري مجراها، ويُقال ذلك لكل مُستخف به استقذارًا له، نحو: ﴿أُفِّ لَّكُمْ وَلِلا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [الأنبياء/ من الآية: ٢٧] وقد أفَّفْتَ لكذا، إذا قلتَ ذلك استقذارًا له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء: أفّفَ فلان "".

و (فُلُ ) بالتنوين أبلغُ في التعبير من غير المنوَّن؛ إذ هو يُعبِّر عن ضجرٍ بلغ في نفس صاحبه درجة يحتاج للترفيه عنها، لطول صوته (٠٠٠).

وبحسب قوله تعالى: ﴿فلا تَقُل لَهُمُ أُفِّ اللهِ سراء / من الآية: ٢٣]، فإنّه أدنى حالات الضجر؛ لأنّ المراد في الآية الكريمة - والله أعلم - هو لفظ (فل مل المؤلّف من (الهمزة) و(الفاء) المشددة، الذي يمكن أنْ يصدر من فم الابن وهو يتضجر من طلب أحد والديه من القيام بعملٍ ما، أو عند توجيهه بشيءٍ ما، وهي كلمة مؤلّفة من هذين الصوتين تدل على رفض لافظها ما يُراد منه، أو استنكاره لما

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى على الكافية: ٣/ ٨٣ و ٨٥ و ٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف: ٣/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) مفر دات ألفاظ القرآن: ٧٩ (أف).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير، د. سيلم النعيمي، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد السادس عشر:٦٨.

طُلب منه أو سخريته مما طلب منه، وأعتقد أنَّه لو وُجدَت كلمةُ تضجُّرٍ أدنى منها دلالةً لذُكرت ونُهي عنها، فالمُراد ترك أدنى صور الضجر والرفض لمطلب الأبوين.

ورد هذا البناء في خطبةٍ له (عليه السلام) في استنفار الناس إلى أهل الشام، بعد أنْ لم يستجيبوا له، ولم يمتثلوا أمره، قال فيها: «أُفِّ لكم، لقد سَئِمتُ عتابَكم» (۱۰).

فيها مرَّ فَلُّ ) وهو اسم فعل بمعنى التضجر. يشير النص إلى أنَّ الإمام (عليه السلام) أراد استنفار أهل الكوفة لملاقاة أهل الشام الذين كانوا كثيرًا ما يشنُّون الغارة تلو الغارة على المناطق الإسلامية، ويسفكون دماء المسلمين، وينهبون ثرواتهم، غير أنَّ أهل الكوفة لم يستجيبوا للإمام وكانوا كثيرًا ما يتثاقلون عن دعوته "، لذا قابلهم بالتأنيب والتضجُّر بها لا يرتضيه من أفعالهم "، ولم يحصل هذا - بالطبع - إلا بعد أنْ سَئِم الإمام عتابهم، والسأم «الملالة مما يكثرُ لبثه» "، وهذا شأن أسهاء الأفعال؛ فهي تأتي للكشف والإفصاح عن مواقف انفعالية.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٨٩، وجاء هذا البناء في موضع آخر:٨/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نفحات الولاية: ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) مفردات ألفاظ القرآن: ٤٣٨ (سأم).

وصورة تمرُّد أهل الكوفة على الإمام (عليه السلام) وتضجُّره الشديد من أفعالهم شبيهة إلى حد كبير بقصة النبي إبراهيم (عليه السلام) التي عرضها لنا القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلا يَضُرُّ كُمْ. أُفِّ لَكُمْ وَلِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أفلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٦-٦٧]

فقوله تعالى: ﴿أُفِّ لَكُم﴾ يصوِّر لنا تضجُّر النبي إبراهيم (عليه السلام) لِمَا رأى من قومه من إصرار وثبات على عبادة الأصنام، بعد انقطاع العذر ووضوح الحق...

### ثانيًا: إليك

اسم فعل منقول من الجار والمجرور، فمعنى: إليَّ: أتنحّى، وإليكَ: تنحَّ، يقال لمن يؤمر به: إليك: أي: تنحَّ، فيقول: إليَّ، أي: أتنحّى ...

وذهب الرضي إلى أنَّ تأويل (إليَّ) بمعنى (أتنحّى) خبر شاذ، «إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر» ".

وهو دالُّ على التوكيد والمبالغة لمِا فيه من الاختصار، إذ إنَّ قولنا: إليك عني

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكشاف: ۲/۷۷، وروح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني، الآلوسي: ۲۷/۱۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والمقتضب:٣/ ٢٠٥، والخصائص: ٣/ ٤٣، والنحو الوافي: ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضي على الكافية: ٣/ ١٠٦.

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبةٍ له (عليه السلام) في خبر ضرار بن ضمرة الضابيّ "، عند دخوله على معاوية، وسؤاله إيّاه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: أشهد لقد رأيتُه في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدولَه، وهو قائم يُصلي في المحراب، قابضٌ على لحيته، يَتَملمَلُ عَلمُل السليم ويبكي بكاء الحزين، ويقول: «يا دنيا يا دنيا، إليكِ عني، أبي تعرّضتِ؟ أم إليّ تشوّفتِ؟ لا حانَ حينُك... قد طلقتُك ثلاثًا لا رجعة فيها» "...

ورد في النص (إليكِ) وهو اسم فعل بمعنى (تنحّي أو ابتعدي). والنص يشير إلى زهادة الإمام (عليه السلام) في الدنيا، وابتعاده عنها، وكراهيته لها، وينبغي ألاّ يُتصور أنَّ الزهد في الدنيا يعني التخلي التام عنها،... والحال لا ينسجم هذا المعنى والروح الاجتهاعية للإسلام، والحقُّ أنَّ للزهد معنى آخر، هو ترك التعلق المفرط بالدنيا، وعدم الوقوع أسيرًا في قبضة زخارفها ومفاتنها وود

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق: ٣/ ٨٩، ومعاني النحو: ٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو ضرار بن ضمرة الضبابي أو الكناني، من خُلَّص أصحاب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حسن الحال، فصيح المقال، طَلِق اللسان. ينظر: خصائص الأثمة، الشريف الرضي، تح: د. محمد هادي الأميني:٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٢٢٤، وجاء هذا البناء في موضع آخر: ١٦/ ٢٩٣. تشوَّ فتِ: تزيَّنت.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نفحات الولاية: ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

١٢٨ ...... الفصل الثاني: المبالغة بالأبنية الاسميّة

في الحديث أنَّ «حب الدنيا رأسُ كلِّ خطيئة» · · · .

فالدنيا ليست سيئةً إذا اتخذها الإنسان مضهارًا لرضا الله تعالى، قال الإمام علي (عليه السلام): "إنَّ الدنيا دارُ صدقٍ لمن صَدَقها،... ودارُ موعظةٍ لمن اتَّعظَ بها، مسجدُ أحِبّاء الله، ومصلّى ملائكة الله، ومَهبِطُ وحي الله، ومَتجَرُ أولياء الله»(").

ولو عدنا إلى النصِّ العَلَوي الأول لوجدنا أنَّه عبارة عن صورة حيَّة جسَّدت بالتخييل والتجسيد والحوار غرور الدنيا وخداعها، فالإمام (عليه السلام) يخاطب الدنيا بصورة امرأة تزيَّنت، وتعرَّضت لوصوله إليها مع كونها مكروهة إليه عطابًا مكرَّرًا، تأكيدًا وتنبيهًا على ابتعاده عنها، وقد ناسب هذا التأكيد استفهامه (عليه السلام) مستنكرًا ومحتقرًا تعرُّضَها به.

فالمقام وما فيه من شدة الزجر، وقوة الانفعالات اقتضى اختيار اسم الفعل (إليكِ) لِمَا فيه من قوة وشدة في الأمر بخلاف الفعل (تنحّي أو ابتعدي)، ويمكن أنْ نلمح في (كاف) الخطاب الخاص بالدنيا طرفًا من التخصيص المبرَّز، بدلالة أنَّ الأمر منته إلى الدنيا لا إلى سواها، والخطاب إنها هو لها لا لغيرها.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>۲) شرح (ابن أبي الحديد): ۱۸/ ۳۲٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٢٧٦-٢٧٧.

المبحث الأول: المبالغة بأسماء الأفعال ......

#### ثالثًا: آه

اسم فعل بمعنى (توجَّعتُ) الإنشائي لا (أتوجَّع) الخبري<sup>(1)</sup>، فالفرق واضحٌ بين (آه) والفعل (أتوجع)، فلو أنَّكَ أحسسْتَ بألمٍ مُفاجئ، فقلتَ: (آه) لحقّ على الناس أنْ يسرعوا إلى نجدتك، ولكنَّك لو قلت في هذا الموقف نفسه: (أتوجع) لسألك السامع: مِمَّ تتوجع؟<sup>(1)</sup>.

والحق أنَّ (آه) غير (أتوجَّع) و(توجَّعت)؛ إذ هو اسم صوت نُقِلَ إلى أساء الأفعال، يُشار به إلى أحداث معينة، فالمتكلم حين يُصدر هذا الصوت يرمز به إلى حدث متعارَف عليه، سواءٌ أمتوجعًا كان أم متعجِبًا "، وهو إذ يُنوَّن يكون أبلغ لزيادة صوته ".

ومن شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبة له (عليه السلام) قائلاً لكميل بن زياد (رضوان الله عليه): «يا كُمَيْلَ بنَ زياد، هلك خُزّان الأموالِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٣/ ٨٣ و ١٠٥، وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد:٤١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى على الكافية: ٣/ ٨٣ - ٨٤، ومعاني النحو: ٤/ ٣٩-٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير: ٦٨.

<sup>(</sup>٥) هو كميل بن زياد النخعي، تابعي ثقة، من أصحاب الإمام علي (عليه السلام)، كان شريفًا مطاعًا في قومه، شهد صفين مع الإمام علي (عليه السلام)، سكن الكوفة، وروى الحديث، قتله الحجّاج صبرًا سنة (٨٢ هـ). ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تح: محمد عبد القادر عطا: ٦/ ٢١٧، والأعلام: ٥/ ٢٣٤.

وهم أحياءٌ، والعلماءُ باقون ما بَقِيَ الدَّهرُ، أعيائهم مفقودةٌ، وأمثالهُم في القلوبِ مَوجودةٌ، ... اللهُمَّ بلى! لا تخلو الأرضُ من قائمٍ لله بحُجَّة، إمّا ظاهرًا مَشهورًا، وإمّا خائفًا مَغمورًا،... أُولئك خلفاء الله في أرضِه،... آهِ آهِ شَوقًا إلى رؤيتِهم»…

ورد في النص (آه) وهو اسم فعل يدل على التوجُّع.

يخاطب الإمام (عليه السلام) صاحبه الجليل كُميل (رضوان الله عليه) فيخبره عن منزلة العلماء العظيمة عند الله تعالى، فهم خلفاء الله عزَّ وجل في أرضه، والدُّعاة إلى دينِه، وأوصافُهم هذه قد هيَّجت في نفْس الإمام شوقًا إلى رؤيتهم، لهذا كرَّر الإمام التأوُّه بقوله: (آه آه) تأكيدًا منه على توجعه، وشوقًا إلى رؤيتهم؛ لأنَّه (عليه السلام) أحقُّ الناس برؤيتهم؛ لأنَّه شيخ العارفين وسيدهم، والشيء يشتاق إلى ما هو من سِنخِه وطبيعته".

وفي النص أكثر من نكتة، منها أنَّ الإمام (عليه السلام) أخَّر التأوُّه بعد ذكر صفات أولياء الله تعالى، وفي ذلك إيجاء إلى أنَّ تشوُّقه إليهم ليس بدافع عاطفي، بل للصفات التي تحلّوا بها، فالإمام (عليه السلام) لا يُحب ولا يُبغض إلا في الله تعالى، وفي هذا درس تربوي أرشدنا إليه الإمام في الحثِّ على ذكر محاسن الموتى ومآثرهم لا اغتيابهم وذكر مثالبهم وعيوبهم.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٣٤٦-٣٤٧، وجاء هذا البناء في موضع آخر: ١٨/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) ینظر: شرح (ابن أبی الحدید): ۱۸/ ۳۵۲.

وقد يُقال: لماذا لم ينوِّن الإمام لفظ (آه) وقد ذكره مُكرَّرًا، في حين أنَّ المنوَّن يكون أبلغ كما ذكرت؟ ألا يُعدِّ ذلك تناقضًا بين القولينِ؟

أقول: لا تناقض بين القولين، فالمنوَّن أبلغ من غير المنوَّن (الساكن)؛ لأنَّه أطول صوتًا، والمُحرَّك بالكسر أبلغ من المنوّن لطول صوتِه أيضًا، إذ إنَّ التنوين نونٌ ساكنة كها هو معلوم، والكسرة أطول من السكون، وكأنَّ طول الكسرة موازنة بالسكون - قد ناسب استمرار شوق الإمام (عليه السلام) وتوجُّعه على رفقائه أولياء الله تعالى، ومِمّا يَعضد هذا أنَّ الإمام قد قال (شوقًا) بالتنكير، والنكرة تدلُّ على الشمول والعموم، والله أعلم.

# رابعًا: إيمٍ

اسم فعل معناه: زدْ من الحديث أو الفعل (")، منقول من اسم صوت "")، وهو إذ يُنوَّ ن فللتنكير (")، وقيل: للوصل (")، ولعلَّ الأقرب إلى طبيعة استعماله أنَّ التنوين فيه يزيد من مبالغته موازنة بغير المنوَّن (").

<sup>(</sup>۱) ينظر: العين: ١٠٣/٤ (إيه)، وإصلاح المنطق: ٢٩١، والمقتضب: ٣/ ٢٥، والأصول في النحو: ٢/ ١٣٠، وشرح المفصل: ٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٣٠٣، وشرح الرضى على الكافية: ٣/ ٨٤-٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق: ٣/ ٣٠٢، وإصلاح المنطق: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير: ٦٨.

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام) في تعظيم ما حُجِبَ عن الناس، وكُشِفَ له، والإخبار بها سيكون من أمر الحَجّاج قال فيها: «أَمَا واللهِ ليُسلَّطَنَّ عليكم غلامُ ثقيفٍ، الذَّيّالُ، المَيّالُ، يأكلُ خَضِرتَكم، ويُذيب شَحمتكم، إيهٍ أبا وَذَحة!»(().

في النص (إيه) وهو اسم فعل بمعنى: زدْ من الحديث أو العمل.

وقوله (عليه السلام): (أبا وَذَحة) يُريد الحجاج، وأبو وَذَحة: كُنيتُه، ومن عادة العرب - إذا أرادت أنْ تُحقِّر إنسانًا وتغضَّ منه - كنَّتُهُ بها يُستحقر ويُستهان به ولمّا كان الإمام يعلم من حال الحجاج نجاسته بالمعاصي والذنوب التي يقترفها مما شوهد بالبصر كانت بمنزلة البعر الملتصق بشَعر الشاء كنَّاه أبا وَذَحة ".

ومعنى: «إيه أبا وَذَحة» أي: ضاعِفْ يا حَجّاج من ضغوطِك على الأفراد الذين لم يتّعظوا وينتصحوا من إمامهم العادل، كناية عن استحقاقهم ما يحل بهم من عذاب إلهي، ولا يعني رضا الإمام بذلك "، وقريب من هذا المعنى قوله (عليه السلام): «والله إنّ امرءًا يُمكّنُ عدوّه من نفسِه، يعرُق لحمَه، ويَهشِم عُظمَه،

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٢٧٧، الذيّال: التائه، الميّال: الظالم، الوذّحة: الخنفساء أو ما يلتصق من البَعر بشَعر الشاء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق:٧/ ٢٨٠ -٢٨١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نفحات الولاية: ٥/ ١٠٢.

# ويَفري جلدَه، لعظيمٌ عجزُه ١٠٠٠.

ولو عدنا إلى النص العكوي محلِّ الشاهد لوجدنا أنَّه زاخرٌ بالصور البيانية والبلاغية؛ منها أنَّ الإمام اختار موقعًا دقيقًا لـ(إيه) يلائم معناه، وكأنَّه بعد أنْ عدد صفات الحجّاج وما سيفعله بالناس من قتلٍ ونهبٍ واضطهاد، قال له: زد من ذلك، ولو قدَّم (عليه السلام) (إيه) على الصفات لاختلَّ المعنى وفسد، وقيل: مِمَّ يزيد الحجاج؟! ومن اللمسات البيانية أيضًا أنَّ الإمام (عليه السلام) أخَّر كنية الحجاج (أبا وَذَحة) إيجاءً منه إلى عدم إطلاق الصفات جُزافًا ما لم تكن هناك حقائق تسوغها أو وقائع تؤسس لها.

# خامسيًا: دُونَكَ

اسم فعل منقول من ظرف، بمعنى: (خُذْ)، قال سيبويه: «ودُونَكَ: بمنزلة (خُذْ»)...

وقولُنا: دونَك زيدًا، معناه: خُذْه فقد أمكنك، فاختُصِرَ هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بسرعة، ليُبادر المأمور إلى الامتثال قبل أنْ يتباعدَ عنه لهذا دلَّ (دُونك) على المبالغة والتوكيد".

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٨٩. يعرُق لحمه: يأكل لحمّه حتى لا يبقى منه شيء على العظم.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه: ١/ ٢٥٢، وينظر: الخصائص: ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٣/ ٨٩، والنحو العربي نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي: ٢٠٤ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، د. قيس الأوسى: ١٨٢.

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ فيها حكاه عنه الإمام الباقر (عليهها السلام)، إذ قال: «كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رُفِعَ أحدُهما، فدونكم الآخرَ فتَمسَّكوا به، أمّا الأمانُ الذي رُفع فهو رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمّا الأمانُ الباقي فالاستغفار»…

فيها مرَّ (دونكم) وهو اسم فعل بمعنى: ألزموا أو خذوا.

كلام الإمام (عليه السلام) يشير إلى سبيلين لدفع العذاب الإلهي؛ أحدهما: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فوجوده بين الأمة سبب في نزول رحمة الباري عز وجل، ورجوعُه إلى الرفيق الأعلى سبب في نزول عذابه "، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال/ من الآية: ٣٣]، أمّا السبيل الآخر فهو الاستغفار، وهو وسيلة لدفع البلاء، ونزول الرحمة الإلهية، ينبغي للمؤمن الإفادة منها، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [ الأنفال/ من الآية: ٣٣]. وفي إيثاره (عليه السلام) اسم الفعل (دونكم) على الفعل الذي بمعناه إشارةٌ إلى أنّ الطلب يستلزم سرعة امتثال المخاطب، ولا يمكن تأخيره، استثمارًا لنعمة الاستغفار، لا لأنّه سيمنعُ عن العِباد، فهو باقي كما قال الإمام، بل المنتفار في ذلك حثّاً على الإسراع في التوجّه إلى الله تعالى، والتوبة من المعاصي

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٢٨٤.

والذنوب، وفي ذلك رضا الله سبحانه، والعكس صحيحٌ أيضًا، وهذا ما صرَّح به القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿سابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد/ من الآية: ٢١].

والمراد: سابِقوا إلى سائر ما كُلِّفتم به؛ لأنَّ المغفرة والجنة لا يُنالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي والذنوب، والاشتغال بكلِّ الطاعات،، ووجهُ الشبه واضح بين النصّين القرآنيّ والعَلويّ.

ومما يَعضد دلالة اسم الفعل (دونكم) على سرعة الطلب تقديمُ عبارة «فدونكم الآخر فتمسَّكوا به» على ما تعنيه لفظة (الآخر).

# سادساً: شَتَّانَ

اسمُ فعلٍ معناه: البعدُ المفرط''، أي: «ما اشدّ الافتراق»''، مأخوذ من الشّت: وهو الافتراق والتباعد بين شيئين''، تقول: شتّان زيدُ وعمرو''، ولا يجوز عند الأصمعي (ت٢١٦هـ): شتّان ما بين زيد وعمرو، وجوَّزه غيرُه''.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الرازي: ٢٩/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأُصول في النحو: ٢/ ١٣٣، والنحو الوافي: ٤/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضى على الكافية: ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق: ٤/ ٣٧-٣٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق: ٤/ ٣٨، وشرح شذور الذهب (ابن هشام): ٤١٣.

وذهب الأستاذ عباس حسن (ت١٩٧٨م) إلى أنَّ «الصحيح الفصيح في (شتان) أنْ يكون الافتراق خاصًّا بالأمور المعنوية، كالعِلم، والفهم، والصلاح» وهذا الكلام مردود بها جاء في نهج البلاغة، إذ استعمله الإمام (عليه السلام) في موضع واحد في التفريق بين عملين، والأعمال ليست معنوية خاصة؛ بل منها المعنوية ومنها الحسيَّة، فقال (عليه السلام) في كلماته القصار: «شتّان ما بين عملين: عملٍ تذهبُ لذتُه، وتبقى تَبِعَتُه، وعملٍ تذهب مؤونتُه ويبقى أجرُه» وعملٍ تذهب مؤونتُه

أراد الإمام (عليه السلام) بالعملين: العمل للدنيا، والعمل للآخرة، وهما شديدا الافتراق؛ لأنَّ العمل للدنيا – أي: من أجل الدنيا – لا يدوم فهو زائل بزوال هذه الدنيا وفنائها، غير أنَّ ما يتبعه من الشقاوة الأُخروية، والعذاب الإلهي باقٍ، أمّا العمل لله تعالى – وإنْ يلحقه جهد وجهاد – ففيه أجرٌ عظيم عند الله تعالى يوم القيامة، وغرض النص الترغيب في العمل الصالح، وعدم التعلُّق بالدنيا، وقد يكون في دلالة الافتراق إشارة إلى أنَّه ليس بإمكان الإنسان الجمع بين حبّ الدنيا وحبّ الآخرة، وفي هذا إيجاءٌ لرفض ازدواجية السلوك الإنساني، لذا كان استعمال اسم الفعل (شتّان) في مقام يقتضيه.

<sup>(</sup>١) النحو الوافي: ٤/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٣١٠.

المبحث الأول: المبالغة بأسماء الأفعال .........

### سابعًا: عَلَيْكَ

اسمُ فعلٍ منقول من الجار والمجرور، قال سيبويه: «وإذا قال: عليك زيدًا، فكأنَّه قال له: ائتِ زيدًا»(۱)، وعليك نفسك، أي: ألزمها(۱).

وأصل (عليك زيدًا): وجَب عليك أخذُ زيدٍ "، فالأصل في الظرف والجار والمجرور أنَّه كان يُستعمل مع متعلقِه، أو جزءًا من جملة، وبكثرة الاستعمال حُذف متعلقُه أو الجزء الآخر، وأصبح الاكتفاء به يدل على معنى الفعل "، لهذا دلَّ (عليك) على المبالغة والتوكيد لما فيه من الاختصار والسرعة ".

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبةٍ له (عليه السلام) يوصي بالتقوى.

قال فيها: «فَعَليكم بالجِدِّ والاجتهاد، والتأهُّب والاستعداد والتزوُّد في منزل الزاد» ث.

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ١/ ٢٥٠ – ٢٥١، وينظر: المقتضب: ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغلاييني: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني النحو: ٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٣/ ٨٩، والنحو العربي نقد وتوجيه: ٢٠٤، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: ١٨٦، والجملة العربية والمعنى: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) شرح (ابن أبي الحديد): ١٣/ ٥، وجاء في موضعين آخرين: ٩/ ٢٠٣، ١٨ / ٣٧٣

في النص اسم فعل هو (عليكم) ومعناه: الزموا.

خطاب الإمام (عليه السلام) يشير إلى ضرورة العمل والجد، والتأهُّب من الأُهبة، أي: العدة (٠٠).

والمُراد هنا: ما يدَّخره الإنسان من أعمال صالحة استعدادًا لنزول الموت، وطبيعي أنَّ التزود من هذه الأعمال إنها يكون في (دار الزاد)، أي: دار الدنيا، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾ [البقرة / من الآية:١٩٧].

فمقام النص العَلَوي وما ورد فيه من ذِكر الموت وما يرافقُه من شدة سكراتِه وأليم إزهاقه، وشدَّة إيلامه، وفجأة إتيانه اقتضى اختيار لفظة تتناسب في شدة أمرها وقوته مع تلك المواقف الشديدة والصعبة، وذلك هو اسم الفعل (عليكم)، هذا فضلاً عن أنَّ دلالة الإسراع التي فيه جاءت ملائمة لحث الإنسان على الإسراع في عمل الصالحات هي - أصلًا - طلبٌ قرآني، لقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّاواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ولـ(على) دلالة الفوقية والاستعلائية، فكُلُّ شيءٍ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران عرن سريعًا، ماديًا كان أو معنويًا، ويكون محترمًا مُنفَّذًا على عليه الإسراع الحقيقي.

<sup>(</sup>١) ينظر: العين: ٤/ ٩٩ (أهب).

# ثَامِنًا: هَلُمَّ

اسمُ فعلِ ذكرَه سيبويه فقال: «هَلُمَّ زيدًا، إنها تريد: هاتِ زيدًا» وقال أيضًا: «هَلُمَّ لِي، بمنزلة هاتِ لي» وقيل: بمعنى إيت أو تعال وما جاء متعديًا منه بـ (إلى) فهو بمعنى (أقبِلْ) كقوله تعالى: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنا﴾ [الأحزاب/ من الآية: ١٨] وبمعنى (أحضِرْه) كقوله تعالى: ﴿هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ اللَّنعام/ من الآية: ١٥٠] .٠٠

واختلف اللغويون أيضًا في استعمال (هلُمَّ) فهو عند الحجازيين بلفظ واحد، أمَّا بنو تميم فيصر فونه بحسب المخاطب أله

وأيًا كان أصلُه ومعنى الفعل الذي يُفسَّر به، فهو لفظ بمعنى الدعاء إلى الشيء ﴿ )، نُقِلَ إلى أسهاء الأفعال لما فيه من القوة والمبالغة.

جاء هذا البناء في نهج البلاغة في كلام له (عليه السلام) لبعض أصحابه،

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ١/ ٢٤١، وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: ١٧١ و١٧٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه: ١/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٣/ ٣٥، وشرح المفصل: ٤/ ٤١ -٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضى على الكافية: ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٣٣٢، والخصائص: ٣/ ٣٥، وشرح الرضي على الكافية: ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقتضب: ٣/ ٢٠٣، وشرح المفصل: ٤/ ١٤-٤٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: العين: ٤/ ٥٦، ومفردات ألفاظ القرآن: ٨٤٤ - ٨٤٥ (هلم).

وقد سأله: كيف دفعكم قومُكم عن هذا المقام - يقصد الخلافة - وأنتم أحق به، فقال (عليه السلام): «... وَدَعْ عنك نَهْبًا صِيحَ في حَجَراتِه...، وهَلُمَّ الخَطبَ في ابن أبي سفيانَ»(...

في كلام الإمام (هَلُمَّ) وهو اسم فعل معناه: هات. ولا بد من بيان الشطر الأول من عبارة الإمام لأثرها في إيضاح محل الشاهد، فقوله (عليه السلام): «دَعْ عنك نَهْبًا صِيحَ في حجَراته» تضمين لصدر بيت امرئ القيس ("): [من الطويل]

دُغُ عنك نَهبًا صِيحَ في حَجَراته ولكنّ حديثًا ما حديثُ الرواحلِ

ومعنى البيت بإيجاز: أنَّ امرأ القيس يخاطبُ خالدًا وكان قد نزل عنده، وقد نهَبَ قومٌ إبلَه، فلمّ سمع خالدٌ بذلك أخذ رواحل امرئ القيس وتتبّع الناهبين، غير أنَّه لم يُرجع إبلَه ولا رواحل امرئ القيس "، ووجه مشابهته لمّا فيه الإمام (عليه السلام) أنَّ الإمام يخاطبُ السائلَ وكأنَّه يقول: إنَّ السابقين من الخلفاء وإنْ كان لهم موقف في الخلافة - فحديثُهم مفهوم، إذ لهم الاحتجاج بالقدمة في الإسلام والهجرة، وقُرْب المنزلة من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكونهم

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٤١، النهب: الغنيمة، حجراته: نواحيه، وجاء هذا البناء في موضع آخر: ١٥/ /١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان امرئ القيس: ٩٤، وشرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٤٤-٥٢٤.

من قريش، فَدَعْ ذِكرَهم "، ولكن «هَلُمَّ الخطب...» أي: هات ما نحن فيه الآن من خطْب معاوية، والخطب: الأمر العظيم، يريد (عليه السلام): الأحوال التي أدت إلى أنْ صارَ معاوية الطليق ابن الطليق منازِعًا في الرياسة، مع بُعْدِه عنها، حتى صار قائمًا عند كثير من الناس مقامه ".

فالتعبير بـ (هلُمَّ) اقتضاه مقام النص المشحون بالشدة والانفعال جرَّاء فتن معاوية ونزاعه على الرياسة وهو بعيد عنها، هذا فضلاً عن أنَّ اختيار (هلُمَّ) جاء منسجمًا مع تردد السائل وشكِّه، وعدم ثباته في عقلِه وأموره، إذ وصفه الإمام في أول الخطبة قائلاً له: "إنك لقلِق الوَضين»، والوضين: بطان القتب، وحزام السرج أراد الإمام من ذلك: اضطرابه؛ لأنه يُرسلُ في غير سَدَد - كما عبَّر (عليه السلام) - أي: يتكلم في غير استقامة ".

ولو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدْنا أنَّ (هلُمَّ) استُعمِل في موضع الشك والتردد وعدم العِلم، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا حَرَّمْنا مِن شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ، قُلْ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٤٦، وشرح (البحراني): ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٤٢، وشرح (البحراني): ٣/ ٢٩٣.

فَللهِ الحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ، قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهِ الحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ، قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا) [الأنعام: ١٤٨ - ١٥٠].

فقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ يشير إلى أنَّ القائلين بهذا القول يتبعون ظنونهم؛ لأنَّهم لا يمتلكون عِلمًا ولا حجة "، لذا جيء بـ (هلُمَّ) لشدته في الدلالة على الأمر، لمّا فيه من التوكيد والمبالغة، وانسجامًا مع تردُّد المخاطبين وجهلهم.

وخلاصة ما تقدم أنّه لمّا كانت أساء الأفعال «أبلغ وآكد من معاني الأفعال» "التي بمعناها، والتوكيد يُستعمَل حيث يُراد «تقوية المؤكّد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه» "جيء باسم الفعل (هلُمَّ) في نصوص يحمل مخاطبها صفة التردد والشك والجهل، وهذا ما رأيناه في النصّين القرآنيّ والعَلَويّ.

# تاسعًا: هَيْهات

اسمُ فعلٍ ذكره سيبويه في باب الظروف المُبهَمة غير المتمكنة الشبيهة بالأصوات (١٠)، وأكد ذلك المرّد (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان: ٤/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية: ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) معاني النحو: ٤/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٢٨٥و ٢٩١-٢٩٢ و٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب: ٣/ ١٨٢.

أمّا ابن جني – صاحب الإبداع في علم الصّرف – فقد حاول تفسير دلالته على الصوت، فرأى أن أصل (هيهات) هو (هَيْهَيَة) بزنة (فَعْلَلَة)، قُلبت ياؤه الأخيرة ألفًا لانفتاحها وانفتاح ما قبلها، كها أنّ أصل: الزوزاة، والدوداة: الزَوْزَوَة، والدَوْدَوَة والدَوْدَة والدَاه والدَوْدَة والدَّه والدَّه والدَّه والدَّه والدَوْدَة والدَّه وال

وابن جنّي قريب في تحليله من استعمال (هيهات) في التبعيد، لو أنّه وضح لنا علاقة تكرار الصوت بمعنى البُعد. ولو جاز لنا الاستدلال بها نستعملُه اليوم من قولِنا: (هُوهُوه) في التبعيد والتعجيز لكان قريبًا من دلالة اسم الفعل (هيهات) على البعد، وإنْ كان كلُّ ذلك وهمًا وتخمينًا كها رأى الرضي "، ومما زاد معرفة أصله تعقيدًا أنه خاص بالعربية من دون اللغات الأُخر ".

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٣/ ٤١، والزوزاة: مصدر زوزي الرجل، نصب ظهره وقارب الخطو، والدوداة: أثر الأرجوحة.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق: ٢ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: القاموس المقارن لألفاظ القرآن: ٥٦٦ (هيهات).

ومن شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في كتاب له (عليه السلام) بعثه إلى معاوية جوابًا، قال فيه: «... وما للطُّلَقاء وأبناء الطُّلقاء، والتمييز بين المهاجرين الأوَّلين، وترتيب درجاتهم، وتعريف طبقاتهم؟ هَيْهات! لقد حنَّ قِدْحُ ليس منها، وطَفِقَ يحكم فيها من عليه الحُكم لها»(...

فيها مرّ (هَيهات) وهو اسم فعل بمعنى: (بَعُد).

يُشير النص إلى إنكار الإمام (عليه السلام) على معاوية تعرضَه بالمفاضلة بين أعلام المهاجرين "؛ لأنَّ معاوية ليس أهلاً لمثل هذا الحكم؛ لصِغر شأنه وحقارته في مثل هذه الأمور الكبار، إذ هو طليق وابن طليق "، والطلقاء: هم الذين أُسروا في الحرب ثم أُطلقوا، وكان منهم أبو سفيان ومعاوية ".

ولخطورة ما قام به معاوية من عمل ابتدأ الإمام (عليه السلام) النصَّ بالاستفهام الاستنكاري، مستعملاً صفات الذمِّ والتحقير، وقوله: (هَيْهات) يعزِّز هذا الاستحقار، في إشارة إلى استبعاد معاوية لمثل هذا الحكم (٥٠)، ومما زاد هذا الاستبعاد تضمينُه (عليه السلام) عبارة: «حنَّ قِدْحُ...»، والقِدْح: أحد قِداح

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٥/ ١٨١، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/ ٢٠٣، ٢١٣، ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٤/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: ٣/ ١٥٥.

٥) ينظر: شرح (البحراني): ٤ ٧٣٧.

الميسر، والمعنى: أنّه إذا كان القداح من غير جوهر إخوته، ثم أجاله المفيض خرج له صوت يخالف أصواتها؛ لأنّه ليس من جملة القداح، وهو مثل يُضربُ لمن يمدح قومًا ويطريهم ويفتخر بهم مع أنه ليس منهم (()، وقد استعمله (عليه السلام) تمكينًا للمعنى و تثبيتًا له في نفس المخاطب (()، لأن للمثل تأثيرًا عجيبًا في قلوب السامعين للمعنى الذي يتركه في نفس المتلقي (().

(١) ينظر: مجمع الأمثال، الميداني، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد: ١/ ١٩١ (المثل: ١٠١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجملة العربية والمعنى: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أمثال القرآن، ابن القيم الجوزية، تح: د.موسى علوان:١١.

# المبحث الثاني: المبالغة بالجموع

ومعنى المبالغة في الجمع لا يختلف عما ذكرناه من قبل؛ لأنَّه يعني الكثرة، سواءٌ أكانت تلك الكثرة في الفعل أم كانت في العدد، وتأتي هذه الدلالة - في الغالب - من أبنية متعددة، يمكن تقسيمها على النحو الآتى:

## أولاً: أبنية جمع الجمع

المراد بجمع الجمع: أنْ تُجمعَ بعض الجموع للمبالغة في الدلالة على التكثير مثل (أقوال) جمع، وقد جُمعَ على (أقاويل)، قال سيبويه: «وإنها قلت: أقاويل، فبنيتَ هذا البناء حين أردتَ أنْ تُكثِّر وتُبالغ في ذلك، كها تقول: قطَّعه وكسَّره حين تُكثِّر عمله» (()، أي: أنَّ التضعيف في (فعَّل) أفاد الكثرة والمبالغة؛ فكذلك جمعُ الجمع يفيد الكثرة أيضًا، وهو سهاعي لا يُقاس عليه (().

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ٣/ ٦٢٣، وينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ٢٢٧، والمهذب: ١٨٧، وتصريف الأسماء (قباوة): ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦١٩، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ٢٠٨، وتصريف الأسماء (قباوة): ٢٢٣.

وللعرب طريقتان في جمع الجمع؛ إحداهما: أنْ يُكسَّر بناء الجمع على مثال ما يشابهه من أبنية المفرد وذلك في (أفعال) جمع (فَعْل) يُجمع على (أفاعيل) نحو: (أقوال) على (أقاويل) تشبيهًا له بـ(أفعال) المفرد في عدد الحروف والحركة والسكون، دونها مطابقة كاملة لحركات الوزن، نحو: إعصار وأعاصير.

والأُخرى: أَنْ يُجمعَ بناء الجمع جمعَ مؤنثٍ، نحو: جِمال وجمالات، وبيوت وبيوتات (٠٠).

ويمكن ذكر ما جاء من أبنية جمع الجمع في نهج البلاغة على النحو الآتي:

افاعِل: جَمْعُ (أَفْعِلة) نحو: أسقية وأساقٍ، و(أفعُل) نحو: أيدٍ وأيادٍ وأيادٍ وأوطُب وأواطِب، و(أفعال) نحو: أنضاء وأناضٍ<sup>(1)</sup>.

جاء هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في خطبةٍ له (عليه السلام) في توبيخ أهل الكوفة، لتمرُّدهم على أوامره، بمجابهة أهل الشام، قال فيها: «... وأحثُّكم على جهادِ أهل البَغْي، فها آتي على آخرِ قولي، حتى أراكم متفرِّقين أيادي سَبَا»(").

<sup>(</sup>١) ينظر: الأبنية الصرفية (السالم): ٢٣٦، والتطبيق الصرفي: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦١٨، وأبنية الصرف (الحديثي): ٢٢٧، الوطب: سِقاء اللبن، أنضاء: جمع (نِضو): البعير المهزول.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٧٠.

في النص المتقدِّم بناءٌ بزنة (أفاعل) هو (أيادي) جمع (أيدٍ) وهو جمع (يَد) و (أيادي سبأ) مثلٌ يُضرب في شدة التفرق، ضربه الإمام (عليه السلام) لتفرق أهل الكوفة عن مجالس الوعظ والإرشاد والنصح والذكر "، وسبأ: قبيلة من أولاد سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان"، وجاء المثل في قصة هؤلاء حين تفرقوا بعد انهيار سد مأرب وسقوطه، فتفرقوا في البلاد".

وقوله (عليه السلام): «حتى أراكم متفرِّقين...»، أي: مثلُ تفرُّقِ أيادي سبأ، وهو تشبيه بليغ محذوف الأداة، يحمل بين طياته استعارة تصريحية للقوة (٥٠٠) وقصة المثل حكاها قولُه تعالى: ﴿وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُحَزَّقٍ ﴾ [سبأ / من الآية: ١٩] ٥٠٠.

لهذا إنَّ لفظ (أيادي) ببنائه الدال على الكثرة والمبالغة استدعاه مقام النص وما فيه من صور معاناة الإمام (عليه السلام) من شدَّة تفرق أهل الكوفة عن طريق الحق، ومما يَعضد هذا أنَّ الإمام عدل عن (أيدي) في أصل المَثل إلى (أيادي) لما قلناه.

Y . أفاعِلة: هو جمعُ (أفْعِلة) نحو: أسورة وأساورة (٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموى:٣/ ١٨١ (سبأ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجمع الأمثال: ١/ ٢٧٥، ورواية المثل هنا (أيدي سبأ)، (المثل: ١٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ، تح: عبد السلام هارون: ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة، محمد الغروى: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦١٩، وأبنية الصرف (الحديثي):٢٢٧.

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ فيها جاء في الخطبة المسيّاة بـ (القاصعة) وهي في ذمِّ الكِبَر، إذ قال (عليه السلام): «ولقد دخلَ موسى بنُ عِمرانَ ومعه أخوه هارونُ (صلى الله عليهها) على فرعونَ، وعليهها مَدارع الصُّوف وبأيديها العِصِيُّ، فشرطا له - إنْ أسلم - بقاء مُلكِه، ودوامَ عزِّه، فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوامَ العِزِّ... وهما بها ترَون من حالِ الفَقر والذُّل، فهلا أُلقيَ عليهها أساوِرةٌ من ذَهب» (١٠).

في النص بناءٌ بزنة (أفاعِلة) هو (أساوِرة) جمع (أسُورة) وهو جمع (سوار) وهو محكيٌّ بنص الإمام (عليه السلام) على لسان فرعون.

ولمّا كان «مَدارُ هذه الخطبة على النهي عن الكِبَر والتوبيخ عليه، وعلى ما يلزمه من الحميّة والعصبيّة لغير الله تعالى ليكون الناس على ضدّ ذلك من التواضع والرفق» والتعبير بها يلائم تلك المعاني من حيث الشدة، فاستعمل الإمام بناء (أساورة) المفيد للكثرة والمبالغة في إشارة إلى استنكار فرعون للشرطين اللذين عرضهما موسى وهارون (عليهما السلام) من قبيل بقاء الملك، ودوام العز، واحتقاره لهما لمّا رأى عليهما من زيّ الفقر والذل، وليس عليهما من آثار الغنى، هو التحلي بأساورة الذهب؛ لأنّ الفراعنة يومذاك كانوا يعتقدون أنّ الغنى، هو التحلي بأساورة الذهب؛ لأنّ الفراعنة يومذاك كانوا يعتقدون أنّ

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ۱۵۲/۱۳.

<sup>(</sup>٢) شرح (البحراني): ٤/ ٢٣٤-٢٣٥.

الرؤساء يجب أنْ يزيِّنوا أنفسهم بالأساور والقلائد الذهبية (١٠)، وهي هيأة من شغف بحطام الدنيا وزخرفها.

ومما ناسبَ شدة التوبيخ أنَّ العبارة بدأت بـ (هلّا)، في حين أنَّ القرآن الكريم استعمل (لولا) في قوله تعالى: ﴿فلولا أُلقيَ عليه أسورة مِّن ذهب﴾ [الزخرف/ من الآية: ٥٣] و (هلّا) أشد في التوبيخ من (لولا) لما فيه من التشديد فلكلِّ نصٍ مناسبتُه، ولكلِّ نظم دلالته التي تقتضيه ويقتضيها، ومن الجدير بالذكر أنَّ (أسورة) في الآية المباركة قرأها الجمهور (أساورة) ".

٣- أفاعيل: جمعُ (أفْعال) نحو: أنْعام وأناعيم، وأقوال وأقاويل ٣٠٠.

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبةٍ له (عليه السلام) في النهي عن التسرّع بسوء الظن، قال فيها: «أيُّها الناس، مَن عَرَفَ من أخيهِ وثيقة دِين، وَسدادَ طريق، فلا يسمَعَنَّ فيه أقاويلَ الرجال»(4).

أقاويل: جمع (أقوال) وهو جمع (قَوْل).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٤/ ٢٧٣، والأمثل:١٦/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: السبعة في القراءات، ابن مجاهد، تح: د. شوقي ضيف:٥٨٧، ومجمع البيان: ٩/ ٨٥، وتفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تح: عادل أحمد، وعلي محمد معوض: ٨/ ٢٤، ومعجم القراءات، د.عبد اللطيف الخطيب: ٨/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٧٢، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ٦/ ٢٦٣، ٩/ ٤٠، ١٤ / ٤٧.

النص يشير إلى نهي الإمام (عليه السلام) عن التسرُّع في تصديق ما يُقال من العيب والقدح في حق الإنسان المستور الظاهر، المشتهر بالصلاح والخير، وهو خلاصة قوله سبحانه: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِق بِنبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قوما بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ﴾ [الحجرات/ من الآية:٦] (()) إذ ليس من الحكمة التصديق بكلِّ ما يُقال أو يُسمع؛ لأنَّ مِن الرجال مَن شأنه المبالغة في الكلام، وتحريف ما يقول.

فاستعمال كلمة (أقاويل) بهذا البناء يوحي لنا بكثرتها، فضلاً عن تباينها واختلافها؛ فمنها أقوال صادقة، وأخرى كاذبة ".

٤ - فُعُولات: وجُمعَ عليه (فُعول) نحو: بَيت بُيوت بُيوتات ".

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في عَهْده (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (رضوان الله عليه)، إذ قال: «ثم انظر في أُمور عُمّالك،... وتوَخَّ منهم أهلَ التَّجربةِ والحياء؛ من أهل البيوتات الصالحة» ث.

البيوتات: جمعُ جمع لـ (بيوت) للمبالغة والتوكيد (٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق: ٩/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: دلالات جموع التكسير في نهج البلاغة، د.فيصل اللامي، و م.عباس إسماعيل (بحث): ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١٧ / ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة، الكيذري، تح: الشيخ عزيز الله العطاردي: ٢/ ٤٤٥.

الإمام (عليه السلام) يطلب من عامله أن يتحرَّى ويقصد أهل البيوتات الصالحة أي: الأُصَلاء في الشَّرف، والعُرَفاء في الصَّلاح؛ لأنَّهم أهل دراية في إدارة شؤون المجتمع، ولعلَّهم لمّا كانوا فُرادى يُشار إليهم بالبَنان عبَّر عنهم بجمع الجمع لتمجيدهم وتعظيمهم.

٥- فُعُلات: وجُمِعَ عليه (فُعُل) نحو: طُرُق وطُرُقات ١٠٠٠.

ومن شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) في تعظيم ما حُجِبَ عن الناس، وكُشِفَ له، قال فيها: «ولو تعلمون ما أعلم ممّا طُوِيَ عنكم غَيبُه، إذًا لَخرجتُم إلى الصُّعُداتِ، تَبكُون على أعمالِكم، وتَلتَدمون على أنفسِكم»(").

الصَّعُدات: جمع (صُعُد) وهو جمع (صَعِيد)، والصعيد: وجه الأرض، قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبًا﴾ [النساء/ من الآية: ٤٣]...

يحذِّر الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة الناسَ الذين يُبدُونَ الضعف في مجاهدة العدو؛ في أنَّ الآفاق المُعتِمة إنها تكمن أمامكم، والمستقبل المظلم ينتظركم، يريد بذلك ما سيحلُّ بالأمة من فِتَن الحَجَّاج وجرائمِه، إذ لو

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦١٩، وأبنية الصرف (الحديثي):٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد):٧/ ٢٧٧، تلتدمون: من الالتدام، وهو ضرب الوجه ونحوه. وجاء هذا البناء في موضع آخر:٧/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٤٨٤ (صعد).

عَلِم الناس بهذا، وهو مما غاب عنهم علمُه، وعَلِمَه هو من طريق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهاموا على وجه الأرض باكين من تقصيرِهم في أعمالهم من شدة الخوف(...

ومما يؤكد أنَّ الإمام (عليه السلام) قد عَلِم هذا من طريق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنَّنا نجد المعنى نفسَه في السُّنة النبويَّة الشريفة، إذ ورد عن أبي ذر" (رضوان الله عليه): «قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (هَلْ أَتى عَلَى الإِنْسانِ) حتى ختمها، ثم قال: إنّي أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون... والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرًا،... ولخرجتم إلى الصُّعُدات تجأرون إلى الله عز وجل» "...

فاستعمال لفظ (الصُّعُدات) ببنائه الصرفي الدال على الكثرة والمبالغة جاء مناسبًا لجوّ النص المليء بالشدة والخوف؛ لأنَّ الشخص الذي يُبتلى بمصائبَ عظيمةٍ بحيث ينسى كلَّ شيءٍ إلا إنقاذ نفسِه يخرج هائمًا في الفلوات من شدة

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ١٠٧ -١٠٨، ونفحات الولاية: ٥/ ٩٧ -٩٨.

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد، من بني غفار، من كنانة بن خزيمة، أبو ذر، صحابي جليل، من كبارهم، قديم الإسلام، يقال: أسلم بعد أربعة وكان خامسًا، يُضرب به المثل في الصدق، مات في الربذة زمن عثمان سنة (٣٢ هـ)، ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ١٢ / ٢٥ ، والأعلام: ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تح: مصطفى عبد القادر عطا: ٢/ ٥٥، وينظر: بحار الأنوار: ٥٥/ ١٠٧، وروح المعاني: ٢٩/ ١٦٨، تجأرون: تفزعون وترجعون.

١٥٤الفصل الثاني: المبالغة بالأبنية الاسمية الذعر و الخو ف (١٠).

٦- فَوَاعِلات: وجُمعَ عليه (فَواعِل) نحو: مَوالٍ ومَواليات ".

وردَ هذا البناء في نهج البلاغة في موضع واحد؛ في وصيةٍ له (عليه السلام) كتبها لمن يستعمله على الصدقات، قال فيها: «... ثمَّ احدُرْ إلينا ما اجتمعَ عندك، نُصيِّرْه حيث أمرَ اللهُ، فإذا أخذَها أمينُك فأوعِزْ إليه ألّا يَحولَ بين ناقةٍ وبين فصيلها، ولا يَمْصُرْ لَبَنَها فيَضُرَّ ذلك بولدِها، ولا يجهدنَّا رُكوبًا، وَليعدِل بين صَواحِباتِها في ذلك وبينها»(").

صَوَاحبات: جمع (صَواحِب) وهو جمع (صاحبة).

يبيِّن الإمام (عليه السلام) في هذا النص الآداب التي يجب أنْ يلتزمها آخذو الصدقات والزكاة. منها كيفية التعامل مع الحيوانات، فَلِحرصه الشديد على إقامة العدل بين الحيوانات، ورفقِه بها عبَّر (عليه السلام) عنها بـ(صواحبات) رأفةً بها إذ لا ينبغي إذلالها، أو المبالغة في إجهادها، وألّا يُقتصر على مجموعة منها في العمل أو الركوب من دون باقى المجموعات ".

<sup>(</sup>١) ينظر: توضيح نهج البلاغة: ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٥ / ١٥٢، ولا يمصُّر: المَصْر: حلب ما في الضرع جميعه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دلالات جموع التكسير: ١٤٣ - ١٤٤.

و بهذا المعنى أيضًا صرَّح الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ قال: «للدابة على صاحبها خصال ست: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها، فإنّها تُسبِّح بحمد ربِّها،... ولا يُحمّلها فوق طاقتها، ولا يُحكّفها من المشي ما لا تطيق» (٠٠٠).

وبهذه النهاذج من حقوق الحيوان في الشريعة المقدسة يكون الإسلام قد سبق كلَّ الدساتير والقوانين الوضعية التي كفلت ذلك.

## ثانيًا: أبنيتٌ أُخر للجمع

تأتي المبالغة من أبنية أُخر، شأنها شأن استحصالها من أبنية جمع الجمع، ويمكن إيرادها على النحو الآتى:

## ١ . فُعَلاء وأَفْعِلاء

وإنها جمعتها لأنها بناء واحد كها سيتضح. أمّا (فُعَلاء) فهو بناءٌ يطَّرد جمعًا لـ (فَعِيل) وصف مذكر عاقل، غير مُضَعَّفٍ ولا مُعتل اللام، بمعنى (فاعِل، أو مُفْعِل، أو مُفاعِل) نحو: (كريم وكُرَماء)، و(سميع وسُمَعاء)، و(نديم ونُدَماء).".

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٠١/٦١.

<sup>(</sup>٢) على التسلسل (أولًا) في الصفحة (١١٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٣٤، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ١٥٧ -١٥٨، وشذا العرف: ١٠٤- ٥٠١، ومعانى الأبنية: ١٦٥.

ويأتي هذا البناء أيضًا جمعًا لوصف على (فاعل) و(فُعال) إذا دلّا على سجية مدح أو ذم، نحو: (عالم وعُلماء)، و(جاهل وجُهلاء)، و(شجاع وشُجعاء)…

وإنّما دلّ هذا البناء على السجايا والغرائز؛ لأنّه جمع (فعيل)، و(فعيل) بناء يدل على المبالغة في الوصف؛ لأنّه يدل على السّجايا والطّباع، ويدخل في هذا البناء من (فاعل) أو غيره ما يدل على ذلك ". ونظير (فُعَلاء) في المُضعَّف اللام (أفعِلاء)، قال سيبويه: «باب ما بُني على (أفعِلاء) وأصلُه (فُعَلاء) وذلك: (سَرِيُّ وأسرياء، وأغنياء، وأشقياء)، وإنها صرفوها عن سُرَواء وغُنياء؛ لأنهم يكرهون تحريك الياء والواو وقبلها الفتحة، إلّا أن نخافوا التباسًا في (رَمَيا) و(غَزُوا) ونحوها من فرُّوا إليها كانت الحركة تُكره وقبلها الفتحة، وكانت (أفعِلاء) قد يُجمعُ بها (فعيل)، فرُّوا إليها كما فرُّوا إليها في التضعيف في (أشداء) كراهية التضعيف»".

وإلى هذا ذهب المُبرّد وابن جني والرضي وابن عقيل والحملاوي، ود. فاضل السامرائي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب: ٢/ ٢١٧ - ٢١٨، والخصائص: ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٣٢، وشرح ابن عقيل: ٢/ ٤٦٨، والمنهج الصوتي للبنية العربية، د.عبد الصبور شاهين: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه: ٤/ ٣٩٣-٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ٢/ ٢٠٧، والمحتسب: ٢/ ٢٧٦، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ١٣٧، وشرح ابن عقيل: ٢/ ٤٦٨، وشذا العرف: ١٠٥- ١٠٥، ومعانى الأبنية: ١٦٥.

وشذَّ (أفعِلاء) في الصحيح، نحو: صديق وأصدقاء ١٠٠٠.

ولمّا كان البناء واحدًا دلَّ على معنى واحد أيضًا، وهو السجايا والغرائز، وكلُّ ذلك على المبالغة في تمكُّن الصفة من الموصوف.

فالفرق بين (فُعَلاء) و (أفعِلاء) - إذًا - أنَّ (فُعَلاء) في الصحيح غير المُضعَّف ولا معتل اللام، و(أفْعِلاء) فيهما.

وقد ورد بناء (فُعَلاء) في نهج البلاغة في خطبةٍ له (عليه السلام) في ذكر صفات الملائكة، إذ قال: «فهم أُسَراءُ إيانٍ، لم يَفُكَّهُم مِن رِبْقَتِه زَيغٌ ولا عُدولٌ»...

أُسَراء: جمع (أسير) من «الأسْر: الشد بالقيد، من قولهم: أسرتُ القتب وسُمِي الأسير بذلك، ثم قيل لكلِّ مأخوذٍ ومُقيَّد وإنْ لم يكن مشدودًا: ذلك» ".

تحدَّث الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع عن صفات الملائكة، وكأنَّه (عليه السلام) يوصي الناسَ بأنكم إذا أردتم أن تُصبحوا كالملائكة، وتسلِكوا سُبُلَ التقرب إلى الله تعالى، فما عليكم إلا التحليّ بهذه الصفات التي منها أنَّهم (أُسَراء إيهان) أي: أنَّهم يعيشون في ظل الإيهان بالله سبحانه، قد استحكمت

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٣٦، والمهذب: ١٨٠.

 <sup>(</sup>۲) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٤٢٥، الرِبقة: الحلقة من الحبل، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/ ٩١،
 ١٣٣/١٠، ٢٢٩/٩.

<sup>(</sup>٣) مفر دات ألفاظ القرآن: ٧٦ (اسر)

<sup>(</sup>٤) ينظر: نفحات الولاية: ٤/ ٧٥.

العقيدة من نفوسهم، بحيث لا يمكن أن يطراً عليهم شيءٌ من العوارض التي تمرُّ على البشرِ فيُخرِجهم عن إيانهم، فلا يحرفهم عن طريق الإيهان جَوْرٌ، ولا عدول عن الحقِ كها هو حال البشر وطبيعتهم ...

فلفظ (أُسَراء) بحكم بنائه الصرفي قد بيَّن مدى استحكام إيهان الملائكة، وكأنَّ الإيهان سجيَّة في نفوسهم، أو طبيعةٌ راسخة فيهم، لا يمكن أنْ تزول عنهم، كالأسير الذي شُدَّ بالقيد، ولو قال (عليه السلام): (أسيرو إيهان) لما كان مناسبًا لمرتبة إيهان الملائكة وتقواهم.

أمّا بناء (أفْعِلاء) فقد وَرَدَ في خطبة له (عليه السلام) في صفة المتقين، قال فيها: «وأمّا النهارَ فَحُلَماءُ عُلماءُ، أبرارٌ أتقياءُ، قد بَراهمُ الخوفُ بَري القِدَاح، ينظرُ إليهم الناظرُ فيحسبُهم مَرضي، وما بالقوم من مَرض»…

في النص (أتقياء) جمع (تَقِيّ) (والتقوى: جَعْلُ النفس في وقايةٍ مما يخاف هذا تحقيقه، ثم يُسمّى الخوف تارةً تقوًى، والتقوى خوفًا، حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه»(").

لًّا فرغ الإمام (عليه السلام) من ذِكْر صفات المتَّقين في الليل شرع في ذكر

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (السيد عباس): ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ١٣٣، وينظر هذا البناء أيضًا: ٢/ ٢٩٨،١١٠ / ٢٥٠، ١٥٠ ٣٢٥

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن: ٨٨١ (وقي)

صفاتهم في النهار، ومنها التقوى، ومعناها هنا: الخوف من الله، بل أشد درجات الخوف من الله، بل أشد درجات الخوف و ولشدة خوفهم من الله تعالى شبههم الإمام (عليه السلام) ببري القداح،أي: السهام، ووجه التشبيه شدَّة النَّحافة و يصل الأمر بهم أنَّ من يراهم يحسبهم مرضى وما هم بمرضى.

ومما ناسب شدة التعبير تلك أنَّ الإمام (عليه السلام) قال: «وأما النَّهار» ولم يقُل مثلًا: وأمّا في النهار، إيحاءً منه إلى استمرار تلك الصفات منهم. كلُّ ذلك يدلُّ على المبالغة في المدح والثناء.

#### ٢ . فُعَّال (بضم الفاء وتشديد العين)

بناء يطَّردُ في جمع (فاعل) وصف صحيح اللام، نحو: راكب ورُكّاب، وغائب وغُيّاب، وندر في المُعتلِّ وغائب وغُيّاب، وندر مجيؤه جمعًا لـ(فاعلة)، نحو: صادة وصُدّاد، وندر في المُعتلِّ أيضًا نحو: غاز وغُزّاء ﴿\*).

ويدلُّ هذا البناء على التكثير والمبالغة؛ لأنه مشدَّد العين، والتشديد يدل على التكثير والمبالغة غالبًا، ولو لم يُرَد هذا المعنى جُمُعِ بالواو والنون ...

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ١٨ ٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٣١، والمقرّب: ٢/ ١٢٢، وارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان، تح: د. رجب عثمان: ١/ ٤٤٠، وشذا العرف:١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني الأبنية: ١٤٨ -٩٤٩.

والتكثير في هذا البناء إنها هو للقيام بالفعل، لا لتكثير العدد؛ لأنه وصف، والوصف أقربُ إلى الفعل من الاسم ...

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة ما جاء في خطبة له (عليه السلام) في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة، وهو ليس لذلك بأهل، قال فيها: «... إلى الله من مَعْشرِ يعيشون جُهّالاً، ويموتون ضُلّالاً» (...

جُهّال: جمع (جاهل) والجهل خُلوُّ النفْس من العِلم، أو فعل الشيء بخلاف ما حقُّه أنْ يُفعل "، وضُلّال: جمع (ضال) و «الضَّلال: العدول عن الطريق المستقيم» ".

بعد أنْ استهلَّ الإمام (عليه السلام) هذه الخطبة بتعداد صفات من يتصدَّى للحكم والقضاء اختتم كلامه بالشكوى إلى الله تعالى ممن «يعيشون جُهّالاً» أي: جاهلين بالأحكام والسُّنة أشد الجهل، وممن «يموتون ضُلّالاً» أي: أنهم ضالّون إلى حين مماتهم، لا يهتدون إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق نفسه والصحيفتين نفسيها.

<sup>(</sup>۲) شرح (ابن أبي الحديد): ۱/ ۲۸٤، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ۱/ ۲۸۳، ۲/ ۳۷۲،۱۳/ ۱۱۲، ۱۱۹/۱۷ . (۲) شرح (ابن أبي الحديد): ۱۱۹/۳۷۲،۱۳/ ۱۱۹ شرح (ابن أبي الحديد): ۳٤٦/۱۸،۱۹/۱۷

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٢٠٩ (جهل).

<sup>(</sup>٤) السابق: ع٥٠٩ (ضل).

<sup>(</sup>٥) ينظر: توضيح نهج البلاغة: ١١٣/١.

فالنص يصوِّر لنا صعوبة ما مرَّ به الإمام (عليه السلام)، إذ عاشر أُناسًا أخذ منهم الجهل مأخذه، وتفشَّى فيهم؛ أُناسًا غاصوا في طريق الضلالة، فلم يتركوا طريقًا من طرقها إلا سلكوها، ولو قال (عليه السلام): (جَهَلَة، ضَلَلة)، لمَا دلّا على تلك الكثرة والمبالغة في الجهالة والضَّلالة"، ولما كان مناسبًا أيضًا مع دلالة الفعلين المتقابلين (يعيشون، ويموتون) على استمرار الحدث.

### ٤ . فُعًل (بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة)

بناء يطَّرد جمعًا لوصفٍ على (فاعل) و(فاعِلة)، نحو: ضُرَّب في: ضارب وضاربة ".

ويدل هذا البناء - كسابقِه - على التكثير والمبالغة في الفعل، فهو لا يختلف عن بناء (فُعّال) إلا في طول فتحة العين هذا ذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى أن قصر المدة أسهم في إضفاء دلالة الحركة والسرعة على بناء (فُعّل) مع بقاء دلالته على التكثير والمبالغة؛ لأنّه مضعّف العين، وتضعيف العين يدل على التكثير غالبًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: دلالات جموع التكسير: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٣/ ٦٣١، والتطبيق الصرفي: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني الأبنية: ١٥٢ -١٥٣.

من شواهد هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبةٍ له (عليه السلام) في الملاحم، قال فيها: «مالي أراكم أشباحًا بلا أرواح... وأيقاظًا نُوَّمًا!»…

نُوَّم: جمع (نائم)، من «نام الرجل ينام نومًا فهو نائم: إذا رقد» ".

المقطع الذي ذكرتُه من خطبة قالها الإمام (عليه السلام) موبخًا الأفراد الذين ليس لهم أي عمل تجاه ما يجري من الحوادث، فهم (أيقاظ نُوَّم) أي: هم أيقاظ، لكن لعدم انتفاعهم بيقظتهم فهم نائمون، يرون حركة الحياة وما يجري فيها من حوادث سيئة، لكنهم لا يحركون ساكنًا، ولا يدفعون ضيمًا؛ نِيام عن مواجهة ما يجري حولهم ".

فاستعمال الجمع (نُوَّم) بهذا البناء اقتضاه مقام النص وما فيه من وصف حال الأفراد الذين لا تأثير لهم في المجتمع. كلُّ ذلك للمبالغة في الذمِّ، ومما ناسب هذا أنَّ الإمام(عليه السلام) افتتح كلامه بقوله: «مالي أراكم...» مبالغة في التعجب من أحوال هذه الأصناف من البشر ".

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ١٨٧، وينظر هذا البناء أيضًا في: ٦/ ٤٣٤، ٧،٧٣٤/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) العين: ٨/ ٣٨٦ (نوم).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (السيد عباس): ٢ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهاج البراعة (الخوئي): ١٥١/١.

# المبحث الثالث: المبالغة بـ (أبنية وأساليب) أخر

#### مَفعَلة (بفتح الميم والعين)

من سُنن العرب في الدلالة على التكثير أنَّهم صاغوا من الثلاثي اللفظ أو الأصل بناءً بزنة (مَفْعَلة) للدلالة على كثرة الشيء الجامد بالمكان، نحو قولهم: أرض مَسْبَعة ومَأْسَدة ومَذَأَبة، أي: كثيرة السباع والأسود والذئاب(٠٠٠).

قال ابن جني في توجيهه قراءة (مَبْصرة) بفتح الميم قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ [النمل: ١٣]: «هو كقولك: هدًى ونورًا، وقد كثرت (المَفعَلة) بمعنى الشياع والكثرة في الجواهر والأحداث جميعًا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٩٤، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ١٨٨، وشذا العرف: ٨٣، والمهذب: ٢٧٠، ومعاني الأبنية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الإمام السجاد (عليه السلام) وقتادة، ينظر: المحتسب: ٢/ ١٣٦، والكشاف: ٣/ ١٣٩، ومجمع البيان ٧/ ٣٦٦، وتفسير الرازى: ٢٤/ ١٨٤.

وذلك كقولهم: أرض مَضَبَّة: كثيرة الضِّباب، ومَثْعلة: كثيرة الثعالى.. وأما الأحداث فَكقولك: البِطْنة مَوْسَنة، وأكل الرطَب مَوْرَدة»(۱)، و(آياتنا مَبصرة) بفتح الميم «أي: مكانًا يكثُرُ فيه التبصُّر»(۱).

و (المفْعَلة) تأتي أيضًا للدلالة على سبب كثرة الشيء "، كقول النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «الولد مَجْبَنَة مَبْخلَة مَحْزَنة» في أي: سبب لكثرة الجبن والبخل والحزن .

وهو مع كثرتِه ليس قياسًا مطّردًا أن ، ورأى مجمع اللغة العربية قياسيته من أسهاء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثُر فيه الأعيان سواء أكانت من الخيوان أم كانت من النبات والجهاد ...

## وأرجع ابن جني دلالة (مَفْعَلة) على الكثرة إلى سببين:

<sup>(</sup>۱) المحتسب: ٢/ ١٣٦، وينظر: مجمع البيان: ٧/ ٣٦٦، موسنة: من الوسن: النعاس، وموردة: محمة، من وردته الحمى: أخذته لوقت.

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٣/ ١٣٩، وينظر: تفسير الرازي: ٢٤/ ١٨٤، والبحر المحيط: ٧/ ٥٧

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب: ٢/ ٥٠٥ -٥٠٠

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ١٠١ / ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعاني: ١٦٨/١٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٩٤، وشرح الرضي على الشافية: ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا١٩٣٢ -١٩٦٢، إبراهيم مدكور: ٣١، والقرارات النحوية والتصريفية: ٤١٧.

المبحث الثالث: المبالغة دِ(أبنية وأساليب) أخر .....

أحدهما: لِما فيه من المصدرية، والمصدر يدلُّ على الشِّياع والعموم والسَّعة.

والآخر: لِما فيه من (التاء)، وهي لمثل ذلك، كرجل راوية، وعلّامة، ولذلك كثرت (المفعلة) في الدلالة على المبالغة (٠٠٠).

اتضح مما تقدّم أنَّ (التاء) في بناء (مَفْعلة) خرجت عن بابها في التأنيث، ثم أدّت إلى عدوله عن بناء (مَفعَل)، وهو مصدر ميمي خالٍ من معنى الكثرة والمبالغة إلى (مَفعلة) الدال عليها، وقد وَرَد هذا البناء كثيرًا في نهج البلاغة، حتى إنَّ ابن أبي الحديد (ت٢٥٦ هـ) لحظ ذلك، وقال: إنَّ «أمير المؤمنين (عليه السلام) كثير الاستعمال لـ(مفعل) و(مفعلة») لمن ظروف المقال من دواع لدلالات هذين البناءين.

ومن تلك المواضع ما ورد في خطبةٍ له (عليه السلام) في الوعظ، قال فيها: «... ومجالسة أهل الهوى مَنْساةٌ للإيهان، ومَحْضَر ةٌ للشيطان» "..

في النص كلمتان بزنة (مَفعَلة) هما (مَنْساة، ومحضرة) مشتقتان من الفعلين (نسي، وحضر).

ذكر شُرّاح النهج أنَّ «مَنْسَاة للإيهان: موضع لنسيانه وداعية للذهول عنه

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب: ٢/ ١٣٦ -١٣٧.

<sup>(</sup>۲) شرح (ابن أبي الحديد): ۱۵۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٦/ ٣٥٤، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/١٣٣، ٧/ ٢٢١، ١٥١/ ١٥١، ١٦٣.

ونحُضَرة للشيطان: مكانٌ لحضوره وداع له ١٠٠٠.

النص يُشير إلى نهي الإمام (عليه السلام) عن مجالسة أهل الهوى، وهم الفُسّاق المنقادون لدواعي الشيطان إلى الشهوات الخارجة عن حدود الله تعالى، ونفّر عن مجالستهم؛ لأنّها مظنة وسبب في نسيان ذكر الله تعالى؛ لأنّ هؤلاء الفُسّاق أبدًا مشغولون بذكر ما هم فيه من لعب ولهو، خائضون في أصناف الباطل وأنواعه ولا شك في أنّ كلّ محل عُصِيَ فيه الله تعالى كان مَحْضرًا للشياطين، وسببًا في اقتراف المعاصي والذنوب وصورة النص العلوي هذه إنها هي من وحي قوله تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إلى عليه وآله وسلم): ﴿المرعُ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (المجادلة: ١٩]، ومن قول النبيِّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعُ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعُ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعَ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعَ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعَ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعَ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (الله عليه وآله وسلم): ﴿المرعَ على دين خليلِه وقرينِه ﴾ (المرعَ على دين خليله وقرينِه ﴾ (المرعَ على دين خليله و آله وسلم ) (المرعَ على دين خليله و آله وسلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خليله و آله و سلم ) (المرعَ على دين خ

فالمناسبة بين (منساة) وشدّة نسيان الحق والعمل الصالح، وبين (محضرة) وسرعة حضور الأبالسة وحزب الشيطان وجنوده لاءمت الدلالة العامة للنص التي تدعو إلى ترك مجالسة أهل الهوى، ونبذ مرافقتهم، فأيّ مهلكة للإنسان من مصاحبة مَن هو أهل للفسق والطيش وترك التعقُّل والحكمة؟!.

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة (عبده): ١/ ١٣٤، وينظر: شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للمجلسي، على أنصاريان: ١/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/ ٣٧٥.

المبحث الثالث: المبالغة د(أبنية وأساليب) أخر .....

### المبالغة بزيادة (ياء) مشدَّدة

وأكد ذلك المبرّد في باب من كتابه سرّاه «ما يقع في النسب بزيادةٍ لِما فيه من المعنى الزائد على معنى النسب» (٢٠).

وقال ابن جني: إنَّ هذه (الياء) من باب «الاحتياط في إشباع معنى الصفة» (٥٠٠).

والذي يبدو لي مما تقدَّم أنَّ هذه (الياء) قد دلَّت على النسب، فضلاً عن دلالتها على قوة الصفة وتمكنها في الموصوف، وهذا مما يمكن عدُّه من صور العدول للمبالغة، ووجه العدول فيه أنه لم يأتِ على الصورة المعروفة للنسب، وهي: الرَّقبيّ

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ٣/ ٣٨٠، وينظر: الأصول في النحو: ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) المقتضب: ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٣/ ١٠٤.

١٦٨ ..... الفصل الثاني: المبالغة بالأبنية الاسميّة

والجُمّي واللِّحيّ ( والغرض من هذا الضرب من التحوّل إنها هو العدول عن إرادة النسب إلى قصد المبالغة » ( وهذا ما عبَّر عنه سيبويه بتحوُّل المعنى ( " .

غير أنَّ هذه (الياء) عند ابن يعيش والرضي والزَّبيدي (ت١٢٠٥هـ) أفادت معنى التوكيد والمبالغة من دون إفادتها معنى النسب<sup>(1)</sup>.

ولعلَّ الأقرب إلى دلالة هذه (الياء) ما ذكره المبرّد من أنَّ معناها في هذه الصفات يزيد على معناها في النسب فل وأكد ذلك ابن منظور بقوله: «ويروى: حُوَّليا قُلَبيا... بياء النسبة للمبالغة» وكأنَّ «الموصوف بها قد اتخذ من الصفة نسبًا ووشيجةً ولحُمةً، وفي ذلك ما فيه من الدلالة على المبالغة» في المبالغة ولحُمةً،

وذهب جمعٌ من المفسرين إلى أنَّ (الياء) في كلمة (سخريا) في قوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا﴾ [المؤمنون/ من الآية:١١٠] أفادت النسب، فضلاً عن

<sup>(</sup>١) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ١١١.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١١١-١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٣٨٠/٣.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٣/ ١٣٩، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ٤، وتاج العروس: ٦/ ٥١٠-٥١١ (شنح)، ٣٤٣-٣٤٣ (سرط).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب: ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب:١١/ ١٨٦ (حول).

<sup>(</sup>٧) سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٩٣.

وشاهد هذا البناء في نهج البلاغة ورد في موضعين؛ فيها جاء في قوله (عليه السلام) لأصحابه في الحرب: «واذمروا أنفسكم على الطَّعنِ الدَّعْسيِّ، والضَّربِ الطَّلَحْفِيِّ»

الطِّلَحْفِيِّ»

"".

الدَّعسي: من: «الدعس بالفتح: الأثر، يقال: رأيت طريقًا دَعْسًا، أي: كثير الآثار،... والدَّعْس: الطعن،... ودعستُ الوعاء: حشوته»(")، والطعن الدعسيّ: الشديد الذي يُحشى به أجواف الأعداء(").

وعلى تفسير معنى (الدعس) بـ(الطعن) تكون عبارة الإمام (عليه السلام) من باب وصف الشيء بمُرادفه للمبالغة(٠٠٠).

أمّا «**الضرب الطّلَحْفي**» فمعناه: أشد الضرب<sup>(1)</sup>، فالياء في اللفظين (الدعسي، والطلحفي) أفادت القوة والمبالغة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف: ٣/ ٤٤، وجوامع الجامع: ٢/ ٢٠٠، والبحر المحيط: ٦/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٥/ ١١٤، واذمروا بوزن (اكتبوا): أي: احرصوا.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ٣/ ٩٢٩ (دعس).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ١١٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجملة العربية والمعنى: ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: العين: ٣/ ٣٣٤، ولسان العرب: ٩/ ٢٢٣ (طلحف)، وشرح (السيد عباس): ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي، تح: السيد عبد اللطيف الكوهكمري: ٣/ ٤٦، وشرح (البحراني): ٤/ ٣٨٧، وتوضيح نهج البلاغة: ٣/ ٥٦.

ولمّا كانت ظروف النص ظروف حرب تستلزم القوة والشدة في التعامل مع الأعداء، أمر الإمام (عليه السلام) أصحابه بأن يشتدوا في ضرب العدو ضربًا يُظهر أثره في قتلاهم، وطعنًا بالرماح من أشد الطعن ألم مُدِلًّا على ذلك بمفتتح أمره (واذمروا) إرادةً للحرص على إيقاع الطلب، والاعتناء بتنفيذه وضبطِه، ومتابعة توازن إيقاعه على نحو الشدّة.

ومما يقرب من ذلك البناء أيضًا كلمة (رَبَّانيّ) في قوله (عليه السلام) لكميل (رضوان الله عليه): «الناسُ ثلاثةٌ: فعالمٌ ربّانيٌّ، ومُتَعلِّمٌ على سبيل نجاة، وهمجٌ رِعاعٌ أتباع كلِّ ناعِق، يميلون مع كلِّ ريح» ".

رَبانيّ: منسوب إلى الربِّ تعالى على غيرِ قياس، بزيادة الألف والنون للمبالغة ومعناه: العارف بالله تعالى، والعالم الراسخ في العِلم والدِّين الذي أمر به الله تعالى والذي يطلب بعلمِه وجه الله تعالى ورضاه، وقيل: من الرب بمعنى التربية فكانوا يُربّون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، وقيل: العالم العالم المعلم "، قال تعالى: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِهَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكتابِ ﴿ [آل عمران / من الآية: ٢٩].

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (السيد عباس): ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٣٤٦، الهمج: الحمقى من الناس، والرعاع: الأحداث الطغام الذين لا منزلة لهم بين الناس.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر ابن الأنباري، تح: د.حاتم صاح الضامن: ١٧٨/١، والفائق في غريب الحديث: ١/ ١٨١، وشرح (البحراني): ٥/ ٣٢٣.



#### مدخل

للأبنية الفعلية في اللغة العربية معانٍ متعددة، نحو: التعدية في (أفعَل)، والمشاركة في (فاعَل)، والطلب في (استفعل) ونحو ذلك.

ومن تلك الدلالات الكثرة والمبالغة، وإذا كانت الأفعال تُقسم على (مجرَّدة) و(مزيدة)، فإنَّ دلالة الكثرة والمبالغة قد جاءت كثيرًا من الأبنية الفعلية المزيدة، وقد وردت من الأبنية المجرَّدة بقلَّة، والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ دلالة الأبنية المجردة لفظية معجمية تمثل اللفظ نفسه «فالفعلان (قطع وكسَرَ) يدلان على القطع والكسر وهي دلالة اللفظ نفسه، لكننا لو قلنا: (قطَّع وكسَر) بالتشديد، فإنَّ صورة اللفظ تنتج لنا دلالة التكثير، وهي دلالة البناء»(١٠).

فالأبنية المزيدة - إذًا - ذات دلالةٍ صرفية؛ لأنها تحملُ معنى زائدًا يرافق دلالة الكلمة، وقد سهّاها ابن جني (الدلالة الصناعية)، وهي تلي عنده الدلالة اللفظية المعجمية من حيث القوة، إذ قال: «وإنها كانت الدلالة الصناعية أقوى من

<sup>(</sup>١) الدلالة الصرفية عند ابن جني: ٤.

المعنوية من قِبَل أنَّها وإنْ لم تكن لفظًا، فإنَّها صورةٌ يحملها اللفظ، ويخرج عليها» (() وهذه القوة في الدلالة هي التي وصفها بعض الباحثين بـ ((الترَقي في الدلالة من المعجمية إلى الصرفية) (() فمعنى اللفظ نفسه يختلف عن معنى البناء؛ ((لأنَّ في معنى الوزن زيادة لم تكن موجودة في اللفظة نفسها) (().

فالزيادة التي تدخل على الأبنية إنّا تقيّدها بمعانٍ خاصة؛ بعدما كانت تحمل دلالات عامة، وإنْ حاول بعض علماء العربية حصرَ معاني الفعل الثلاثي المجرّد (الله على الدفع، نحو: (درأ المجرّد وعتل)، والعطاء، نحو: (منح، ووهب، وبذل)، والمنع، نحو: (حصر، وحبس، وسجن) ونحو ذلك.

ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ الصرفين قد نسبوا المعاني الصرفية إلى البناء مرةً، وإلى الزوائد مرةً أُخرى؛ فالهمزة - مثلاً - تدل على الصيرورة أو التعريض، وبناء (استفعل) يدل على الطلب<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الدلالة الصرفية عند ابن جني: ٤.

<sup>(</sup>٣) أوزان الفعل ومعانيها، د. هاشم طه شلاش: ٤٢، وينظر: علم الدلالة، د.أحمد مختار:١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، تح: د.عبد الرحمن السيد ود.محمد بدوي: ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٤، ودروس التصريف في المقدمات وتصريف الأفعال، محمد محيى الدين عبد الحميد: ٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنصِف: ١/٧٧، وشرح الرضي على الشافية: ١/٨٣، وشذا العرف: ٣٩-٤٥، والصرف الواضح: ٩٩-١٠٧.

وذهب الدكتور عمّام حسّان (ت ٢٠١١ م) إلى أنَّ إسناد المعنى إلى الزوائد يُخرجها عن طابع الزيادة إلى طابع الإلصاق، لذا رأى أنَّ المنهج السليم هو نسبة المعنى الصرفي إلى البناء؛ لأن استخلاص الزائد وعزله – إنْ كان مقبولاً في (السين) و (تاء) الافتعال – فليس مقبولاً في التضعيف والتكرار (١٠٠٠)

فنسبة المعنى الصرفي للبناء أولى من نسبته إلى الحرف الزائد "؟ لأنَّ الحرف الزائد عندما يقع في البناء السابق يصير جزءًا من البناء الجديد، فالمعنى يتحصل من البناء كلِّه، لا من الحرف وحده؛ لأنَّ دلالة الحرف اعتباطية عند المشهور من اللغويين"، إذْ لو زدنا حرفًا على بناء (فعَل) لتكوَّن بناءٌ جديد يحمل دلالة صرفية مختلفة عن دلالته المعجمية، نحو: (قاتَل) فبناؤه يدل على المشاركة.

ومما يؤكد نسبة المعاني الصرفية إلى البناء أيضًا أنَّ بناء (فَعَل) المجرَّد قد يدل على معانٍ صرفية، على الرغم من كونه خلوًا من أيِّ حرف زائد، نحو: «ضنأت المرأة...، إذا كثر ولدها»(" و (قد زغَفَتْ البئر أي: كثر ماؤها)(" و «أذَجَ: إذا أكثر من الشراب»(").

<sup>(</sup>١) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدلالة الصرفية عند ابن جني: ٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب المورد (دراسات في اللغة): ٦٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأدب: ٤/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التكملة والذيل والصلة: ٤/ ٤٨٦، وتاج العروس: ٣٩/ ٣٩٠ (زغف).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب: ٢/ ٢٠٧ (أذج).

وكما أتت الكثرة والمبالغة من الأبنية الفعلية المزيدة بناءً على أنَّ الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، فإنَّما - أي: المبالغة - تجيء أيضًا من أبنية فيها معنى الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، لقول ابن الأثير: ولا يوجد ذلك، أي: التوكيد والمبالغة وزيادة المعنى لزيادة المبنى إلّا فيما فيه معنى الفعلية، كاسم الفاعل، والمفعول، وكالفعل نفسه (۱۰).

ولِمَا تقدم فإنني جمعتُ الأبنية الفعلية وما فيها معنى الفعل في حيِّز واحد تجنبًا لتكرار البناء الواحد، ودفعًا لتشتيته على مواضع متفرّقة من البحث، وهو مما يمكن أنْ يُجمع تحت نطاق واحد، إذ إنَّ الأبنية (افتعل، ومفتعِل، ومفتعَل، وافتعال) مثلًا - ترجع جميعها إلى معنى بناء (افتعل)، فإذا كان الفعلُ المنتمي إلى هذا البناء دالاً على المبالغة، فمن الوارد بلا ندرة أنْ يدل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر من المادة نفسها على المبالغة أيضًا؛ لأنَّ قاعدة الزيادة تنطبق عليها.

وقد يُعترض على ذلك بأنَّ أبنية المبالغة، واسم الفعل، مما يمكن أنْ يُدرسا تحت عنوان ما فيه معنى الفعلية، فلهاذا أُفردا في موضعين آخرين؟

أقول: صحيحٌ أنَّ أبنية المبالغة فيها معنى الفعلية "، غير أنَّها ليست مشتقةً من الفعل المزيد، قال المبرِّد: «اعلم أنَّ الاسم من (فعَل) على (فاعل)، نحو

<sup>(</sup>١) ينظر: المثل السائر: ٢/ ١٩٨، وشرح الرضي على الكافية: ١١٠٣، ١٠ / ١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ١/ ١١٠، والمقتضب: ٢/ ١١٢.

قولك: ضرب فهو ضارب... فإنْ أردت أنْ تكثّر الفعل كان للتكثير أبنيةٌ، فمن ذلك (فَعّال») (()، لذا هي لا تدخل ضمن تلك الأبنية في حال؛ لأنّها مرتبطة بأصل بناء مجرّد، فقولنا: (غَفّار، وغَفور) - مثلاً - يرجع إلى الأصل (غفر) وهو مجرّد، لذلك قيل: إنّ (صيغ المبالغة [لا تجري على حركات وسكنات، وعدد حروف الفعل المضارع]، لذلك لا تُحمل عليه في العمل» (().

والأمر مختلفٌ تمامًا في هذا الفصل؛ فقولنا: (استغفر، واستغفار، ومستغفر ومستغفر) يشير إلى ارتباط هذه الأبنية ببناء واحد مزيد هو (استغفر)، ومما هو قريب من هذا التعليل أتني ذكرت أبنية المصادر الدالة على الكثرة والمبالغة من نحو (تَفعال، وفَعَلان، وفَعَلوت،...) في مبحث مستقل بها، لعدم ارتباطها بأفعالها من جهة البناء، والحديثُ في الأبنية التي تحمل معنى الفعل مخفل "؛ لأن تلك الأبنية متشابهة في بنائها المزيد ومعناه.

أمّا أسماء الأفعال فإنها هي الأُخرى التي لا يمكن إدراجها في هذا الفصل وإنْ كانت تحمل معنى الفعل أيضًا - لأنَّ العربَ «أبعدوا أحوالها من أحوال الفعل المُسمَّى بها، وتناسوا تصريفه؛ لتناسيهم حروفه» "، ف(صَه) - مثلًا - «لفظ قد

<sup>(</sup>١) المقتضب: ٢/ ١١٢، وينظر: المهذب: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الصرف الوافي: ٨٨ - ٨٩. ومابين القوسين خطأ والصواب (...لا تجري على حركات الفعل المضارع، ولا على سكناته وعدد حروفه...).

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٣/ ٤٧.

انصُرفَ إليه عن لفظ الفعل الذي هو (اسكت) وتُرك له، ورُفض من أجله، فلو ذهبت تعاوده، وتتصوره، أو تتصور مصدره، لكانت تلك معاودة له، ورجوعًا إليه بعد الإبعاد عنه (۱۰)، ولو سلَّمنا – جدلاً – بارتباطها بأفعالها، فالارتباط قائم بالمعنى لا بالبناء، والكلام هنا عن أبنية مرتبطة بالبناء والمعنى كما أشرتُ، فالبون شاسعٌ وواضح بين تلك الأبنية وأسماء الأفعال، إلّا أنَّ الذي دفعنا إلى هذا الإيضاح هو ارتباطها باصطلاح (معنى الفعلية)، فلو عرضنا أسماء الأفعال على دلالة الفعل الذي وسواها، لتحصَّل لنا الفرق الدقيق بين الفعل واسم الفعل، ولبقِيَ بينها تلك الدلالة المشتركة بأصل المعنى، المتباينة بالفرق الدلالي الدقيق؛ ف(اسكتُ) طلبُ الكفِّ عن الكلام بزجر وتقريع وإهانة.

والخلاصة أنَّ هذا الفصل يبحث في جزءٍ منه في الأبنية المزيدة في الغالب، فضلاً عن المجرَّدة، لذلك استبعدتُ منه أبنية المبالغة - المعدولة عن (فاعل أو مفعول) - وأسهاء الأفعال؛ لأنَّ أبنية المبالغة مشتقة من المجرَّد لا من المزيد، وأسهاء الأفعال - عدا فَعالِ - بعيدة كل البعد عن أبنية أفعالها كها بيَّنتُ، ولولا قاعدة الزيادة لدخل تحت عنوان (معنى الفعلية) كثيرٌ من الألفاظ، إذ «لا يُستنكر أنْ يكون في الأسهاء غير الجارية على الأفعال معاني الأفعال، من ذلك قولهم:

(١) السابق: ٣/ ٤٨.

مفتاح، ومِنسَج... ونحو ذلك، تجد في كلِّ واحد منها معنى الفعل، وإنْ لم تكن جارية عليه، فمفتاح من: الفتح، ومِنسَج من: النسج»(١٠).

ومن سُبل المبالغة في الأفعال أيضًا (عدمُ التصرُّف)، وكان لهذا مبحث ذكرتُ فيه (نِعْم وبِئْس) وما يلحق بها، وصيغتي التعجب (ما أفعَلَه، وأفعِلْ به). ولا يفوتني التنبيه على الأمور الآتية:

ا . إنَّ منهج هذا البحث في ذكر الأبنية التي تحمل معنى الفعل كان في المباحث الخاصة بالأفعال المزيدة فقط من دون المجرَّدة، إلّا بناء (فَعلَل) الرباعي المجرَّد، فدلالة التكرار في بنائه أضفت على معناه دلالة القوة والمبالغة كما سيأتي.

٢ . إنَّ تقسيم الزيادة في المباحث المعنية بذكر ما فيه معنى الفعل كان بالنظر إلى البناء الفعلى.

٣. اعتمدتُ في ترتيب الأبنية داخل كلِّ مبحث على شهرة البناء في الدلالة على التكثير والمبالغة، والوارد في نهج البلاغة فقط.

أما تقسيم الفصل فكان على النحو الآتي:

المبحث الأول: المبالغة بالأبنية الفعلية المجرَّدة.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.

المبحث الثالث: المبالغة بعدم التصرُّف.

المبحث الرابع: المبالغة بمصادرَ أُخر.

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١/ ١٢٠، وينظر: المثل السائر: ٢/ ١٩٩.

## المبحث الأول: المبالغة بالأبنية الفعلية المجرّدة

## أولًا:الثلاثي المجرّد

١ . فعل (بضم العين)

ذكر علماء العربية أنَّ هذا البناء يدل على الغرائز وشبهها من الصفات الخِلقية أو التي لها مكث، سواءٌ أكانت تلك الصفات حِليةً أم كانت عيبًا، نحو: (حسُنَ، وقبُحَ، وكرُمَ، ولؤُم، وجرُؤ، وكبُر، وصغُر، وسهُل).

وقد تُحُوَّل بعض الأفعال الثلاثية إلى هذا البناء للدلالة على أنَّ الفعل صار كالطبيعة الملازمة للفاعل، أو كالغريزة له من دون إرادة الحدث (٠٠٠).

وذهب الطيب البكوش إلى أنَّ (فَعُل) ليس فعلاً بأتمِّ معنى الكلمة، وإنها

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨، والخصائص: ١/ ٣٨٢، والمفصّل في علم العربية، الزمخشري: ٢٧٨- ٢٧٩، وشرح المفصل: ٧/ ١٥٧، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ٧٤، وشذا العرف: ٣١، ودروس التصريف: ٥٥، والصرف الواضح: ٩٥، والأبنية الصرفية (السالم): ٢٩٥.

المبحث الأول: المبالغة بالأبنية الفعلية المجرَّدة

يدل على الاتصاف بصفة ١٠٠٠؛ لأنَّه يخلو من الدلالة على زمن معين ١٠٠٠.

ولمّا كان هذا البناء على حد تعبير أهل اللغة قد وُضِع مختصًّا بالغرائز، أو الهيأة التي يكون عليها الإنسان، أفاد ابن درستويه (ت٣٤٧هـ) من تلك المعاني معنى المبالغة، مستدلاً بفاعل هذا البناء الذي يرد بزنة (فَعيل) الدال على لزوم الوصف في صاحبه على سبيل المبالغة "، إذ قال: «لأن هذا البناء يدخل على كلً فعل أُريدت المبالغة فيه... إذا جيء بفاعلها (فَعيل) مثل: ظريف وكريم "".

وقد عدَّ الدكتور هاشم طه شلاش (ت٢٠١٠م) معنى الكثرة والمبالغة من

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، د.الطيب البكوش: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفعل زمانه وأبنيته، د. إبراهيم السامرائي: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحيفة (٣٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) تصحيح الفصيح، تح: د. عبد الله الجبورى: ١١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخصائص: ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) الخصائص: ٢/ ٣٤٨.

المعاني المستدرّكة على بناء (فعُل) مستندًا بذلك إلى ما ورد في المعجمات اللغوية من نحو: «كبُر الأمر، أي عظم » (من نحو: «كبُر الأمر، أي عظم » (طمُع الرجل): كثُر طمعُه، و (خرُجت المرأة فلانة)، إذا كانت كثيرة الخروج ("، و (جرُم)، إذا عظم جرمُه ("، و (لحُم الرجل): كثر لحم بدنه (").

ورأى جملة من المفسرين أنَّ من قرأ (درُسَ) بضم الراء في قوله تعالى: ﴿وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبِيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام/ من الآية: ١٠٥] أراد المبالغة في (درَست)، أي: اشتدَّ دروسُ هذه الأقوال ...

ورد هذا البناء في خطبة له (عليه السلام) في وصف الداعي، وذكر لزوم العمل بالعلم، قال فيها: «واعلم أَنَّ لكلِّ ظاهرٍ باطنًا على مثالِه، فها طابَ ظاهرُه، طابَ باطنُه، وما خبُث ظاهره، خبُث باطِنه» (۱۰).

<sup>(</sup>١) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأدب: ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب: ٨/ ٢٤٠ (طمع).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق: ١٢/ ٩١، وتاج العروس: ٣١/ ٣٩٤–٩٩٥ (جرم).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المخصص: ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة الحسن وأُبيّ، ينظر: معجم القراءات: ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف: ٢/ ٤٢، والبحر المحيط: ٤/ ٢٠٠، وتفسير الرازي: ١٣٥/ ١٣٥، وتفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود: ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>۸) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٧٨، ومن نظائره: ١٨/ ٢٦٤، ١٠ ٢٢٦، ٩/ ٢٢٢.

خبُث: فعلٌ ثلاثي مجرّد بزنة (فعُل) و «الخبيث: ضد الطيّب، وقد خبُث الشيء خباثة، وخبُث الرجل خبثًا، فهو خبيث» (۱۰ ويأتي (الخبيث) نعتًا لكلّ شيء فاسد، يقال: هو خبيث الطعم، واللون، والفعل (۱۰).

ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) يشير إلى «أنَّ حُسْن ظاهر الإنسان دليلُ حُسنِ عناية الله تعالى، وحبه له. ومِن صِدْق العناية والمحبَّة أنْ يجعل باطنه موافقًا لظاهره، ويفيض عليه لطفه بتوفيقه للعمل الذي يجبه، والاجتناب عما يبغضه من الأعمال "(من أصلح سريرته أصلح الله عَلانيته)".

وقول الإمام (عليه السلام) المُستشهد به مصداقٌ لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبِاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَغْرُجُ إِلاَّ نَكِداً ﴾ [ الأعراف/ من الآية: ٥٨].

فاستعمال الفعل (خبُث) جاء ليبيِّن أنَّ صفة (الخُبث) - إنْ تمكنت في صاحبها ولزمت - فإنَّها ستظهر جليَّةً في أفعاله، ومعلوم أنَّ التمكن واللزوم من سُبُل المبالغة.

<sup>(</sup>١) الصحاح: ١/ ٢٨١ (خبث).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج العروس: ٥/ ٢٣٦ (خبث).

<sup>(</sup>٣) أعلام نهج البلاغة، السرخسي، تح: عزيز الله العطاردي: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٢٠ / ٦٨.

## ٢ . فَعِل (بكسر العين)

ورد هذا البناء دالاً على الصفات الملازِمة في الفرح والأدواء وما شابههما نحو: (فرِحَ، ورجِع، وحزِن)، وفي الشبع والامتلاء وضدهما، نحو: (شَبع، وطَمِئ، وسَكِر)، والألوان والحلية والعيوب، نحو: (سَوِدَ، وحَوِر، وشَتِر)…

والغالب في هذا البناء استعماله في الدلالة على النعوت الملازِمة، والأعراض وكبر الأعضاء "، ومن هنا استدرك الدكتور هاشم طه شلاش (رحمه الله تعالى) معنى الكثرة والمبالغة فيه "، معتمدًا بذلك على ما ذكره اللغويون من نحو: «عِجر بالماء: إذا أكثر منه فلم يَروَ» "، و(قمِل رأسُه): كثر قمل رأسِه "، و(عجِزت المرأة): عظمت عجيزتُها ". وذهب الطوسي (ت٤٦٠هـ) والطبرسي (ت٤٨٥هـ) المرأة): عظمت عجيزتُها أنَّ الفعل (نكِر) في قوله تعالى: ﴿نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ وَنَهُمْ خِيفَةً) [هود/ من الآية: ٧٠] دلَّ على المبالغة ".

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ١٧، والمفصّل: ٧٧٨، وشرح الرضى على الشافية: ١/ ٧٧، وشذا العرف: ٣٠ - ٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: دروس التصريف: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: ٢٨٩-٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأدب: ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أساس البلاغة: ٢/ ١٠٢، ولسان العرب: ١١/ ٥٦٨، وتاج العروس: ٣٠/ ٢٨٣ (قمل).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: ديوان الأدب: ٢/ ٢٣٦، والصحاح: ٣/ ٨٨٤، ولسان العرب: ٥/ ٣٧١، وتاج العروس:
 ٢١٠/١٥ (عجز).

<sup>(</sup>۷) ينظر: التبيان: ٦٨/٦، ومجمع البيان: ٥/ ٣٠٣، وروح المعاني: ١١/ ٩٥، ومعاني الأبنية الصرفية في مجمع البيان: ١٠١.

ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في ضرورة الاعتبار بحال الأُمم السالفة: «عبادَ الله، أين الذين عُمِّروا فنَعِموا؟» (٠٠٠).

فيها مرَّ بناء بزنة (فعِل) هو (نَعِموا) من «النِّعمة: الحالةُ الحسنةُ»(").

يخاطب الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة الشريفة العباد كافة يدعوهم إلى التأمل في حياة الأمم السالفة، وما حلَّ بها، مستفهاً على سبيل التذكير والتنبيه والتقريع على كفرانهم جملةً من نِعَم الله تعالى التي يجب أنْ تُقابل بالشكر، فقوبلت بالإساءة؛ فمن تلك النّعَم أنْ طالت أعهارهم في الدنيا، وامتدت كثيرًا وكانوا في سَعة من العيش، ورغد من الحياة، وتقلُّب كثير في المَلذَّات.

وصورة النص العَلوي هذه كأنبًا مستوحاة من قوله تعالى في آل فرعون: ﴿كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ، وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ، كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٥-٢٨]، فقد استحضر الإمام (عليه السلام) معاني الكثرة الموجودة في النص القرآني، وعبَّر عنها في فعلينِ يدلان على الكثرة والمبالغة؛ أحدهما: (عُمِّروا) والآخر: (نعِموا).

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٢٧٥، وله نظيران آخران: ١٦/ ٢٩٣، ١٨٨ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) مفر دات ألفاظ القرآن: ٨١٤ (نعم).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٢٦٨، وفي ظلال نهج البلاغة، الشيخ محمد جواد مغنية: ١/ ٤١٢، وشرح (السيد عباس): ١/ ٥٠٦، ونفحات الولاية: ٣/ ٢٦٩.

# ثانيًا: الرباعي المجرَّد (فَعْلَل)

فَعلَل: بناءٌ رباعي مجرَّد (۱۰۰ المصدر منه على (فَعْلَلة)، أو (فعلال) بفتح الفاء أو بكسر ها (۱۰۰ ورمفعلل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه (۱۰۰ ورمفعلل).

وهو بناءٌ يدل على قوة المعنى وزيادته والمبالغة فيه، قال ابن جني: «فلمّا كانت الأفعال دليلة المعاني كرَّروا أقواها، وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدث به وهو تكرير الفعل، كما جعلوا تقطيعه في نحو: صَرصَر، وحَقحَق دليلاً على تقطيعه» "كرير الفعل، كما جعلوا تقطيعه في نحو: صَرصَر،

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الْحُقُ ﴾ [يوسف / من الآية: ٥١] قال جمعٌ من المفسرين: إنَّ (حصحص) دالًّ على التوكيد والمبالغة في ثبات الحق واستقراره (٥٠)، وبهذا المعنى استعمله شعراء أسد ست مرات منها: كَفكف، وقَعقَع، وكَركر (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٩٩، وأبنية الصرف (الحديثي): ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٨٥، وشذا العرف: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٢، وأبنية الصرف (الحديثي): ١٨٥ و١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ٢/ ٥٥٥، وينظر: شرح الرضي على الكافية: ٤/ ٢٢١، والفعل زمانه وأبنيته: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان:٦/ ١٥٣ - ١٥٤، ومجمع البيان: ٥/ ١٣ ٤، وفتح القدير الجامع بن فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني: ٣/ ٣٤، ومعاني الأبنية الصرفية في مجمع البيان: ١٠٢ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأبنية الصرفية عند شعراء أسد في العصر الجاهلي، حسن عبد المجيد (أُطروحة دكتوراه مخطوطة): ٢٠٦.

ومن أفعال هذا البناء قوله (عليه السلام) في صفة خَلق آدم (عليه السلام): «... فجبَل منها صورةً ذات أحناءٍ ووُصول وأعضاء، وفصول أجمدَها حتى اسْتمْسكت، وأصْلَدَها حتى صَلصَلتْ لوقتٍ معدود، وأجل معلوم»…

وأصل كلامِه (عليه السلام) قولهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ﴾ [ الحِجر: ٢٦].

ومعنى (صَلْصَلَتْ): جفَّت وصوَّتت، ومنه (الصَّلصال) والأصل في معناه: ذهاب ورجوع، أو تردد صوت في الأجسام الصلبة، إذا هبت عليها الريح، ثم أُطلقت هذه الكلمة على الطين اليابس؛ لأنه يصوِّت ويُصلصِل، وكلُّ ذي صلابة يُصلصل، والصلصلة أشدُّ من الصليل''.

وقيل: إنَّ (الصلصال) بمعنى المُتَن، من صلَّ اللحم إذا انتنَّ ، وهذا التأويل ينقضه قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]، فشبَّه سبحانه وتعالى (الصلصال) بالفخار، وما يبس كالفخار ليس بمُنتَن ...

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٩٦، الأحناء: جمع حِنو: الجانب. ومن نظائر هذا البناء: ١/ ٢٧٢، ٢/ ٢٨٤، ٢/ ٢٨٤، ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين: ٧/ ٨٤، ومعجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٧٧ (صل)، وأعلام نهج البلاغة: ٤١، وشرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٩٧، والأمثل: ٧١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٧٧ (صل).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري: ٢٨/١٤، ومعاني القرآن الكريم، النحّاس، تح: الشيخ محمد علي الصابوني: ٢/ ٣٣٠، والتبيان: ٦/ ٣٣٠.

وكلام الإمام (عليه السلام) يشير إلى مرحلة من مراحل خلق الصورة الإنسانية «فالإجماد لغاية الاستمساك راجعٌ إلى بعضها كاللحم والأعصاب والعروق وأشباهها، والإصلاد لغايته راجعٌ إلى بعض آخر كالعظام والأسنان» وبذلك قد أعد الله سبحانه الإنسان إعدادًا تامًّا بحيث يسير إلى الغاية المرسومة له (به وأجل معلوم»، إذ رُوي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنَّ هذه الحالة دامت أربعين سنة، فكان جسم آدم (عليه السلام) مُلقىً والملائكة تمرُّ به، وتقول له: لأيِّ أمر خُلِقتَ؟ (الله وتقول له المناقر اله وتقول له المناقر المناقر (عليه السلام) مُلقى المناقر المناقر المناقر الله وتقول له المناقر المناقر المناقر المناقر المناقر المناقر المناقر المناقرة المن

والذي يبدو لي مما سبق أنَّ استعمال الفعل (صَلصَل) الدال على القوة والشدة جاء منسجمًا مع قوَّة أعضاء الإنسان وصلابتها، ومما لاءم هذا أيضًا وأكَّده أنَّ الفعل (صلصل) جاء متقابلاً في دلالته على القوة والمبالغة مع الفعل (استمسك) الدال على قوة أجزاء الصورة الإنسانية، وتماسكها وترابطها بعضها ببعض.

ومن مصادر بناء (فعلل) التي بزنة (فَعْلَلَة) في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في حال نفسه، وأوصاف الإمام: «أظأرُكم على الحق وأنتم تَنفرون عنه نفورَ المعزى من وَعوَعَة الأسد»(4).

<sup>(</sup>١) شرح (البحراني): ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نفحات الولاية: ١/١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحار الأنوار: ٥٤/٥٤.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٨/ ٢٦٣، أظأركم: أعطفكم، ومن نظائره: ١/ ٢٧٢، ٢/ ٣٠٠، ١٥/ ٨٩.

"وعوعة الأسد": صوتُه "، وهو مصدرٌ مشتق من الفعل الرباعي المجرَّد (وَعوَع) الذي فيه "شيء من حكاية لصوت ما، وفيه أيضًا تتضح الصلة بين الصوت والمدلول وهو ما يُدعى بـ (onomatopie) ونستطيع أن نرُدَّ إلى هذا جميع الكلمات التي تعرب عن الأصوات التي ألصقها العرب بالمصادر التي تخرج منها هذه الأصوات"."

ولأنَّ التضعيف في الكلمة يكسبها القوة والمبالغة لمحَ العربُ فيه طريقةً حسنة لحكاية الأصوات وهذا ما وجدناه في خطاب الإمام (عليه السلام) لأصحابه الذين سلك بهم كلَّ السُّبُل التي تحملهم للسير نحو الحق، والدفاع عنه، لكنَّهم ينفرون عنه نفور المعزى من صوت الأسد، وهو تشبيه رائع يدلُّ على أنَّ الإمام (عليه السلام) آيسٌ من رجوعهم إلى طريق الحق في فاستعمل المصدر الدال على ديمومة الحدث وتكراره، من دون الارتباط بزمن محدد، وهذه من دلالات المصدر (فعلكة).

وفي النص العَلَوي نكتة وهي أنَّه (عليه السلام) لم يقُل (من الأسد) بل

<sup>(</sup>۱) ينظر: النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٢٠٧، ولسان العرب: ٨/ ٤٠٢، وتاج العروس: ٣٤٩/٢٢ (وعع).

<sup>(</sup>٢) الفعل زمانه وأبنيته: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (السيد عباس): ٢/ ٣٨٢.

قال: «من وعوعة الأسد» والمعنى: أنَّ هذا الحيوان – أي المعزى – على درجة من الجُبن والخوف بحيث لا ينظر إلى أطرافه ليرى أأسد هو أم لا؟ بل يهرب لمجرد سهاعه الصوت ومما يؤكد ذلك الجبن استعمال لفظة (وعوعة) التي تُطلق على أصوات الكلاب وبنات آوى أكثر من غيرها أن في إيجاء منه (عليه السلام) إلى هروبهم من الصوت من دون معرفة مصدره، ووجه التشبيه بين حال المعزى وحال أصحابه شدة نفارهم عن الحق أن دونها اتصال بمصدره وصاحبه للتيقُّن منه، والاتصال به والأخذ عنه، وهو مثل يُضرب لغاية النفور والفرار، بمحض الصوت من دون وقوع الواقعة أن ومما أكد شدة نفارهم تعدية الفعل (نفر) بحرف الجر (عن) الدال على المجاوزة، في حين أن القرآن الكريم عدى الفعل نفسه بحرف الجر (من)، قال تعالى: ﴿فَلُولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ...﴾ [التوبة: ١٢٢].

أما المصدر الآخر لبناء (فَعَلل) وهو (فعلال) فقد ورد مرَّةً واحدةً في خطبة له (عليه السلام) في وصف حال الناس عند البعثة، فقال: «... حَيارَى في زلزال من الأَمر »(٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: نفحات الولاية: ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين: ٢/ ٢٧٣ (وعي)، والمخصص: ٨/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأمثال والحكم المستخرَجة من نهج البلاغة: ٥٣٠.

٥) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٦٦.

زلزال: مصدر بزنة (فعلال) «والتزلزل: الاضطراب، وتكرير حروف لفظِه تنبيةٌ على تكرير معنى الزلل فيه» «.

ومعنى النص يشير إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيَّه محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الناس كانوا في انحراف وتيه وضلال لا يهتدون السبيل، فهم في حيرة واضطراب شديد من شؤونهم، لا يملكون رؤية واضحة يهتدون بها إلى الحق، فالمصدر (زلزال) - بحكم بنائه الصر في - أضفى معنى التكرار والشدة على معناه المعجمي، فضلاً عن دلالة القوة والمبالغة، وهذا ملائم لسياق الكلام الذي ورد فيه ".

وجاء اسم الفاعل من بناء (فعلل) في موضع واحد؛ في كتابٍ له لشُريح بن الحارث قاضيه نن، وكان قد اشترى بيتًا بثمانين دينارًا فاستدعاه الإمام (عليه السلام) وقال له: «فعلى مُبَلْبِلِ أجسام الملوك، وسالِب نفوس الجَبابِرة...

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن، الفرّاء، تح: أحمد يوسف النجاتي وآخرين: ٣/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) مفر دات ألفاظ القرآن: ٣٨٢ (زل).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية المصادر في نهج البلاغة، فائزة عبد الأمير (رسالة ماجستير مخطوطة): ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو شُريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن، ولي قضاء الكوفة زمن الإمام علي (عليه السلام)، واستعفى في أيام الحجّاج فأعفاه سنة ٧٧ هـ، كان ثقة في الحديث، مأمونًا في القضاء، مات بالكوفة سنة ٧٨ هـ. ينظر: الاستيعاب: ٢/ ٧٠١، والأعلام: ٣/ ١٦١.

١٩٢ ...... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليَّة وما فيها معنى الفعلية

# إشخاصُهم جميعًا إلى مَوقف العرْض والحساب»··.

(مُبلبِل) اسم فاعل مشتق من الفعل الرباعي المجرَّد (بَلْبَل)، والبَلبَلة: وسواس الهموم في الصدر "، وتبلبلت الإبل الكلأ: إذا تتبعته فلم تدع منه شيئًا "، وبَلْبَل القوم بلبلة وبلبالاً: هيَّجهم وحرَّكهم ".

ودلالة الحركة والتكرار واضحة في هذا البناء، سواءٌ أمعنوية كانت تلك الحركة أم مادية محسوسة، وإلى هذا أشار ابن جني بقوله: «فلم اكانت الأفعال دليلة المعاني كرَّروا أقواها، وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدث به، وهو تكرير الفعل»(ن)، فالتضعيف في هذا البناء أكسبه القوة والمبالغة(ن).

اختلف شُرّاح النهج في توجيهاتهم لمعنى (مبلبل)، فتوزعت آراؤهم فيه على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٤ / ٢٨، الدرك: التبعة.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: العين: ٨/ ٣٢٠، وتهذيب اللغة: ١٥/ ٣٤٢، ومعجم مقاييس اللغة: ١/ ١٩٠، وتاج العروس:
 ٨٢/ ١١٤ (بل).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح: ٤/ ١٦٤٠، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي: ٣/ ٣٢٧، وتاج العروس: ٢٨/ ١١٧ (بلل).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب: ١١/ ٦٩، وتاج العروس: ٢٨/ ١١٤ (بلل).

<sup>(</sup>٥) الخصائص: ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفعل زمانه وأبنيته: ١٩٥.

ا . ذهب قسمٌ منهم كالراوندي (ت٥٧٣هـ) والكيذري (ت بعد ٢٠١٥هـ)، والتُستري (ت ١٤١٥هـ) إلى أنَّ معنى (مبلبل أجسام الملوك): مستأصلها، أي: يتَبَعها فلا يدعْ منها شيئًا، من: تَبَلْبَلَت الإبل الكلأ(١٠).

۲ . رأى الشيخ محمد عبدُه (ت١٣٢٣هـ)، والشيخ محمد جواد مغنيه (ت٠٠٤٠ هـ)، والأستاذ على أنصاريان أنَّ معنى (مبلبل أجسام الملوك): المهيِّج والمثير لأدوائها المُهلِكة لها<sup>(۱)</sup>.

٣. جمع الدلالتينِ معًا الشيخ الخوئي (ت١٣٢٤ هـ)، والسيد عباس الموسوي بالقول: إنَّ معنى (مبلبل أجسام الملوك) مهيِّجها ومُوقعها في الهم، ووسواس الصدر، من: بَلْبَل القوم بلبلة وبلبالاً: إذا حرَّكهم وهيَّجهم (٣٠٠).

ويبدو لي أنَّ القولين الثاني والثالث أقرب إلى دلالة التكرار والحركة المستفادة من بناء (فَعلَل).

وورد اسم المفعول من بناء (فَعْلل) في موضع واحد؛ في كتاب له (عليه السلام) إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه أن معاوية يريد استلحاقه به، فقال (عليه السلام): «والمُتعلِّق بها كالواغل المُدَّفع، والنَّوْط المُذَبذَب».

<sup>(</sup>١) ينظر: منهاج البراعة (الراوندي): ٣/ ١٦، وحدائق الحقائق: ٢/ ٣٨٣، وبهج الصباغة: ١١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهج البلاغة (عبده): ٣/ ٣٩٣، وفي ظلال نهج البلاغة: ٣/ ٣٨٢، وشرح (المجلسي): ٣/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: منهاج البراعة (الخوئي): ١٧ / ١١٦، وشرح (السيد عباس): ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ١٧٧، نزغة: كلمة فاسدة، الواغل: من يشرب ممّا ليس له.

قال الخليل: «رجل مُذَبْذَب ومُتَذبذِب، أي: مُتردد بين أمرينِ، وبين رجلين لا يثبت على صحابته لأحد»(۱)، ومنه قوله تعالى في صفة المنافقين: ﴿مُّذَبْذَبِين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ [النساء/ من الآية: ١٤٣].

وقال الشريف الرضي: «النَّوْط المُذَبذَب»: «هو ما يُناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك، فهو أبدًا يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره» وقد عنى الإمام (عليه السلام) بذلك أنَّ «زيادًا لو أُلصِقَ بأبي سفيان يصير مجهولَ النسب، لا يُعرف له أصل، ومذبذبًا بين عُبيد وأبي سفيان» ووجه التشبيه بين ما يُناط برحل الراكب من قدح وما أشبه، وبين حال زياد لو أُلحق بمعاوية اضطرابُ أمره، وعدم لحوقه بنسب معين، وعدم استقراره، كما يضطرب النوط ولا يستقر ...

فدلَّ اسم المفعول (مُذبذَب) - بحكم بنائه الصرفي - على المبالغة في الحركة والاضطراب، وهذه هي دلالة (فَعلَل).

<sup>(</sup>١) العين: ٨/ ١٧٨ (ذب)، وينظر: لسان العرب: ١/ ٣٨٤ (ذبب).

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٧٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) في ظلال نهج البلاغة: ٤/ ٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٩٨، وتوضيح نهج البلاغة: ٤/ ١١٠، وشرح (السيد عباس): ٤/ ٢٦٢.

# المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة

## أولاً: الثلاثي المزيد بحرف

#### ١ . فَعَل

بناءٌ ثلاثي مزيد بالتضعيف "، وهي زيادة من داخل البناء"، و (تفعيل) مصدر صحيح اللام منه، نحو: كسَّرته تكسيرًا "، و (تَفعِلة) مصدر معتل اللام منه، نحو: زكّى تزكية "، واسم الفاعل منه بزنة (مفعِّل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه ".

اختلف العلماء في أي الصوتين هو الزائد في بناء (فعَّل)، فرأى الخليل أنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ١/ ٩١، وشرح الرضى على الشافية: ١/ ٩٢، وشذا العرف: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه ٤/ ٧٩، والتطبيق الصرفي: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شذا العرف: ٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أبنية الأسماء والأفعال والمصادر، ابن القطّاع، تح: د.أحمد محمد عبد الدايم: ٣٣٥.

١٩٦..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

الزائد هو الأول، وقال آخرون: إنَّ الزيادة بالآخر٬٬٬ أما سيبويه فقد ذهب إلى أنَّ «كلا الوجهين صواب ومذهب»٬٬۰.

ولو أنعمنا النظر في حقيقة الصوت المضعَّف في عين البناء من الناحية الصوتية لوجدنا أنَّ إطالة مُدة النطق في عين الفعل من مخرجها، حتى كأنَّه - أي: الصوت المضعَّف - صامت طويل، فهو بذلك يشبه الحركة الطويلة التي تساوي ضعف الحركة القصيرة (")، ومعنى هذا أنَّ للتضعيف أثرًا في دلالة بناء (فعَّل) على التكثير والمبالغة (الله عني الله المناه المناه

لذلك حاول ابن جني الربط بين بناء الفعل ودلالته على التكثير، فقال: «ومن ذلك أنَّهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل، فقالوا: كسَّر، وقطَّع، وفتَّح، وغلَّق، وذلك أنَّهم لمّا جعلوا الألفاظ دليلة المعاني، فأقوى اللفظ ينبغي أن يُقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام»(...).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٣٢٩، وأوزان الفعل ومعانيها: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه: ٤/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: ٧٠و٧٠، والتشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، د.سلهان العاني: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٦٤، والمبدع في التصريف، أبو حيّان، تح: د.عبد الحميد السيد طلب:١١٢، والمغنى في تصريف الأفعال، محمد عبد الخالق عضيمة: ١٣١.

<sup>(</sup>٥) الخصائص: ٢/ ١٥٥.

ومما ينتج عن ذلك التكرار «أنّ هذا فعلٌ وقع منك شيئًا بعد شيء على تطاول الزمان» (۱)، إذ إنَّ «من مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث استغراق وقت أطول، وأنَّه يفيد تلبثًا ومكثًا، ف(قطّع) فيد استغراق وقت أطول من (قطّع») (۱۰۰ ...

وقد يرد بناء (فعَّل) بمعنى المجرَّد، نحو: (صبَّح، وكلَّم) "، فلا تكثير ولا إطالة للزمن فيه.

وأفعال هذا البناء كثيرة في نهج البلاغة، منها ما جاء في خطبة له (عليه السلام) ذكر فيها تغلُّبَه على فتنة الخوارج، إذ قال: «ولو قد فقدتموني ننه ونزلت بكم كرائه الأُمور...، لأطرق كثيرٌ من السائلين، وفشل كثيرٌ من المسؤولين، وذلك إذا قَلَصتْ حَربُكم، وشمَّرتْ عن ساق» ننه.

قال الخليل: «قلَص الشيء يقلِصُ قُلوصًا، أي: انضمَّ إلى أصله، وفَرس

(١) المنصف: ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنصف: ١/ ٩١، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) قوله (عليه السلام): «لو قد فقدتموني...» تركيبٌ لغوي نادر؛ لأنَّ النحويين منعوا اقتران فعل الشرط بـ (قد) في سياق (لو) ينظر: شرح التسهيل: ٤/ ٧٤، وارتشاف الضرب: ٤/ ١٨٦٩، والجملة الخبرية في بـ (قد) في سياق (لو) ينظر: شرح التسهيل: ٤/ ٧٤، وارتشاف الضرب: ١٨٦٩ والجملة الخبرية في بـ (قد) أثبت خطأ هذه القاعدة النحوية للمناطئة "دراسة نحوية"، د.علي عبد الفتاح: ٣٤٧-٣٤٦ (وقد أثبت خطأ هذه القاعدة النحوية لأنها بنيت بسبب نقص الاستقراء).

<sup>(</sup>٥) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٤٤، وجاء هذا البناء في مواضع أُخر: ١/ ٥٧، ٣٠٣، ٧/ ٢١٧، ١٠. ٣٠٠، ٥٠/ ٢١٠. ٢١٨/ ٢٠.

١٩٨ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

مُقلِّص: طويلُ القوائم، مُنضمُّ البطن....، وقلَّصتِ الإبل تقليصًا: استمرَّت في مضيِّها»...

وقال ابن أبي الحديد: «قلَّصت حربُكم» بالتشديد: انضمت واجتمعت وهو أشد وأصعب من أنْ تتفرق الجيوش في مواطن متباعدة، إذ إنَّها إذا اجتمعت كلُّها، واصطدم الفيلقان كان الأمر أصعب وأفظع من أن تكون كلُّ كتيبة تحارب أخرى في بلاد متفرقة متباعدة "، وقد استعار (عليه السلام) «لفظ التقليص والتشمير عن ساق الحرب، ووجه الاستعارة تشبيهها بالمُجدِّ في الأمر، الساعي فيه، وكها أنّه إذا أراد أنْ يتوجه قلّص ثيابه وشمّرها عن ساقه لئلا تعوقه، وتهيأ وأجمع عليه، كذلك الحرب في كونها مجتمعة عن النزول بهم، واللحوق لهم " شير الإمام (عليه السلام) بذلك إلى الأزمات والخطوب المرتقبة، فإذا تمادت الحرب بين الطرفين، وكانت على أشدها، فالمُبتلَى يرى الزمن بطيئًا لا يتحرك حتى يأذن الله تعالى بالفرج "."

فاستعمال الفعل (قلَّص) المضعَّف العين وما فيه من دلالة المبالغة والكثرة كان مناسبًا لمقام الخطبة.

<sup>(</sup>١) العين: ٥/ ٦٢ (قلص).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح (البحراني): ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (السيد عباس): ٢/ ١٢٥، ونفحات الولاية: ٤/ ١٣٩.

ومن مصادر هذا البناء التي بزنة (تفعيل) قولُه (عليه السلام) في عجيب خَلْق الطاووس: «ونضَّد ألوانَه في أحسن تَنضيد»…

جاء في اللغة: «نَضَد متاعه ينضِده بالكسر نَضْدًا، أي: وضعَ بعضَه على بعض، والتنضيد مثله، شدد للمبالغة في وضعه متراصفًا» "، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠].

وقد استعمل الإمام (عليه السلام) المصدر (تنضيد) بزنة (تفعيل) للمبالغة في بيان التداخل الجميل لألوان الطاووس بعضها ببعض، وهذا مناسب لمقام الخطبة القائم على وصف جمال الطاووس.

أما المصدر الآخر وهو (تَفعِلة) فقد جاء في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام) في صفة الإنسان، وحاله في قبره، قال فيها: «وأعظمُ ما هنالك بليَّةً نُزُل الحميم، وتَصليةُ الجحيم» (٣٠٠).

وأصلُ كلامه (عليه السلام) هذا قولُه تعالى: ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ اللَّكَذِّبِينَ اللَّكَالِينَ، فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيم، وَتَصْلِيَةُ جَحِيم﴾ [الواقعة: ٩٢-٩٤].

تَصلِية: مصدرٌ بزنة (تفعِلة) فعله (صلَّى) المضعَّف، و«صَلَيتُ الرجل نارًا

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٦٨، ومن نظائره: ١١/ ٣٩، ٢٣٩، ١٦/ ١٦٣،١٩/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٢/ ٤٤٥ (نضد)، وينظر: لسان العرب: ٣/ ٢٣٤ (نضد).

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٢٧٠.

إذا أدخلته النار، وجعلته يَصْلاها، فإنْ ألقيته فيها إلقاءً كأنَّك تريد إحراقه قلت: أَصْلَيتُه بالألف، وصلَّيتُه تَصْلِيةً » نه فالزيادة أفادت المبالغة والتوكيد، ومن ذلك قراءة: ﴿ويَصْلَى سَعِيْرًا ﴾ [الانشقاق: ١٦] بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام نه من التصلية، أي: دوام العذاب وكثرته مرة بعد مرة نه.

يشير الإمام (عليه السلام) بكلامه المتقدم إلى الحوادث التي يشهدها العاصون في عالم البرزخ، وهو العالم الفاصل بين عالم الدنيا وعالم القيامة، والحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السلام): «القبر روضة من رياض الجنة، أو حُفرة من حُفر النيران» إنها قصد هذا المعنى؛ فمن الحوادث المهولة التي يلاقيها الإنسان هناك تصلية الجحيم، أي: إدخاله مرة بعد مرة فيها، والثابت بالأدلة أنَّ ذلك العذاب لا يشمل البشر كلَّهم، بل العاصين منهم ...

<sup>(</sup>۱) الصحاح: ۲۲٬۳۶۸ (صلا).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. ينظر: السبعة في القراءات:٦٧٧، ومعجم القراءات: ١٠/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تح: د.عبد العال سالم مكرم: ٣٦٦، والكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، تح: أبي محمد ابن عاشور: ٣/ ٢٦٤، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تح: أحمد عبد العليم البردوي، وإبراهيم أطفيش: ٥/ ٥٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ١/ ١٧٢، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول: ٢/ ٨٨، وبحار الأنوار: ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: نفحات الولاية: ٣/ ٢٦٥-٢٦٦.

اتضح مما سبق أنَّ استعمال المصدر (تصلية) بهذا البناء كان ملائمًا للتعبير عن شديد الألم، والعذاب الذي ينتظر العاصين وأصحاب الكبائر.

ومن أمثلة اسم الفاعل من هذا البناء قولُه (عليه السلام) في تمجيد الله تعالى وحمده: «تعالى الله عما يقوله المُشبِّهون به، والجاحدون له عُلُوًّا كبرًا»…

المشبّهون: جمع (مشبّه) اسم فاعل من «شبّهه إياه، وشبّهه به: مثّله،... والتشبيه: التمثيل» من وقد عبَّر الإمام (عليه السلام) بالتضعيف للمبالغة والتكثير في تشبيه هؤلاء الجاحدين الذات المقدسة بالمخلوقات، وهذا ما أراد (عليه السلام) نفيه عن الله تعالى، ومما زاد التركيب قوّة ومبالغة في التنزيه عن ذلك وصف العلوِّ بالكبر من كلُّ ذلك لتنزيه الذات الإلهية المقدسة عن مزاعم الملحدين، والمشبّهة التي تشبّه الله تعالى بالمخلوقات.

وورد اسم المفعول من هذا البناء في خطبة له (عليه السلام) في تهويل الظلم وتبرئِه منه، قال فيها: «والله لأنْ أبيتَ على حَسَك السَّعْدان مُسَهَّدًا، أو أُجرَّ في الأَغلال مُصفدًا، أحبُّ إلى من أنْ ألقى الله ورَسولَه يوم القيامة ظالمًا لبعض العِباد» (...

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٣/ ٢١٦، ومن نظائره: ٣/ ٢٠٠، ٧/ ٢٧٦، ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ١٣/ ٥٠٣ (شبه).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٢/ ٥٩، وتفسير النسفى: ٢/ ٢٨٨، وفتح القدير: ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١١/ ٢٤٥، السَّعدان: نبات ذو شوك. ومن نظائره ٦/ ١٣، ١٩، ٩١/ ٨٩، ١٩، ٨٩/ ١٩، ١١/ ٨٥.

٢٠٢ ...... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

مُسهَّد: اسم مفعول من «سهِد الرجل بالكسر يَسهَد سَهَدًا، والسُّهُد بضم السين والهاء: القليل من النوم... وسَهّدتهُ أنا فهو مُسَهَّد»(٠٠).

ومنه قول الأعشى " يمدح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) [من الطويل] ألم تَغُـتَمِضَ عيناكَ ليلةَ أَرْمَدا وعادك ما عاد السلَّيمَ المُسهَدا

ومُصَفَّد: اسم مفعول أيضًا من «صَفَده يَصفِدُه صَفْدًا، أي: شدَّه وأوثقه، ومُصَفَّد اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَ

وغرضُ كلامه (عليه السلام) التبرؤ من الظلم، وهو بيانٌ لمقدار نفرته من الظلم. وعلةُ ترجيحه، أو اختياره لأحد الأمرين المذكورين على الظلم مع ما يستلزمانه من التألم والعذاب، أنَّ ما يستلزمه الظلم من عذاب الله تعالى أشد".

فالتعبير باسمي المفعول (مُسهَّد، ومُصفَّد) المضعَّفين العين كان للمبالغة في تَحمُّله (عليه السلام) أشدَّ أنواع التألم في سبيل ألّا يظلم أحدًا، وهذه هي الصورة المُثلى للحلم الذي عليه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأنَّه لم يكن يفكر أنْ يبطش بمن خالفه وناوأه، وسلبَ حقه، بل كان يزجي لهم النصائح والمواعظ.

<sup>(</sup>١) الصحاح: ٢/ ٤٩٢ (سهد)، وينظر: مجمع البحرين: ٢/ ٤٣٩ (سهد).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى: ١٣٥، السليم: الذي لدغته الحيّة.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ٢/ ٩٨ ٤ (صفد)، وينظر: مجمع البحرين: ٢/ ٢١٤ (صفد).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (البحراني): ٤/ ٨٤-٨٥.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

### ٢ . أَفْعَل

بناءٌ ثلاثي مزيد بالهمزة في أوله (۱)، وهي زيادة من خارج البناء (۱) و (إفعال) مصدرُه (۱)، و (مفعل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه (۱).

وتأتي المبالغة من بناء (أفعل) فيها إذا كان مجرده ومزيدُه بمعنى واحد، أو كأنّها بمعنى واحد، بناءً على أنه لا بد للزيادة من معنى، نحو: شرَقت، وأشرقت فرأشرقت) أبلغ من (شرَقت)؛ لأنّ (شَرقت: بَدَت)، و(أشرقت:أضاءت وصفت) و(أسقيتُه أبلغ من: سقيته) و(أوفى) أبلغ من (وفى)، لأن «وفى بعهدِه يفي وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » في وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » في وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » في وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » في وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » في وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » في وفاءً وأوفى إذا تمّم العهد، ولم ينقض حفظه » و المن و

لذلك لا يمكن أنْ يُقبل أنَّ معنى (فعل) و (أفعل) واحدٌ - وإنْ كثرت مؤلفات العلماء في هذا الباب - (^)، وما ورد من أنَّ ((أقال) بمعنى (قال) فذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٣٥، وشرح المفصّل: ٩/ ١٤٤، وشذا العرف: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه ٤/ ٧٨، وشرح الرضي على الشافية: ١٦٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أبنية الأسماء (ابن القطاع): ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/٥٦، والمحتسب: ٢/ ٢٣٩-٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٤١٥ (سقى)، وتصريف الأسماء (قباوة): ١١٣.

<sup>(</sup>٧) مفر دات ألفاظ القر آن: ٨٧٨ (وفي)، وينظر: تصريف الأسماء (قباوة): ١١٣.

<sup>(</sup>٨) ألَّف في ذلك: الفرّاء، وأبو عبيدة، والأصمعي وغيرهم.

منهم تسامح في العبارة، وذلك على نحو ما يُقال: إن (الباء) في (كفى بالله) و (من) في (ما من إله) زائدتان لمّا لم تفيدا فائدة زائدة في الكلام سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده، فكذا لا بد في الهمزة في (أقالني) من التأكيد والمبالغة»…

وقد يكون التقارب بين المجرَّد والمزيد راجعًا إلى اختلاف اللهجات ... من ذلك ما عزاه اللحياني من أنَّ تميًا «تقول: خلا فلان على اللَّبن، وعلى اللحم، إذا لم يأكل معه شيئًا، ولا خلطَه به .... وكنانةُ وقيسٌ يقولون: أخلى » ....

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في كلامٍ له (عليه السلام) لمّا أراد الناس مبايعته بعد قتل الخليفة عثمان، إذ قال: «... وإنَّ الآفاقَ قد أغامت، والمَحجَّة قد تَنكَّرتْ »(۱).

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الشافية: ١/ ٨٣، وينظر: المغني في تصريف الأفعال: ١٣١، واللهجات العربية في التراث، د. أحمد علم الدين الجندى:القسم الثاني ٦٢١- ٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٦١، وأبنية الأفعال، دراسة لغوية قرآنية، د.نجاة عبد العظيم الكوفي: ١٩٧، واللهجات العربية في التراث: القسم الثاني ٦٢٠-٦٢١.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ١٤/ ٢٣٨ (خلا).

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٣٣، ومن مواضعه أيضًا: ١/ ١٦٢، ٦/ ٢٠١، ٩٥ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر:الصحاح: ٥/ ١٩٩٩، ولسان العرب: ٢/ ٤٤٦، وتاج العروس:٣٣/ ١٩٢ (غيم).

والذي يبدو لي أنَّ بين تلك الأبنية فروقًا في الدلالة؛ لأنَّه محال أنْ يختلف اللفظان والمعنى واحد أفا فيه من القوة والمبالغة ما ليس في (غام) لزيادة مبناه، لذا استعمله الإمام (عليه السلام) في سياق يستلزم تلك القوة والمبالغة، فاستعار «لفظ الغيم لما غشي آفاق البلاد، وأقطار القلوب المتغيِّرة العازمة على الفساد من ظلمات الظلم والجهل، ووجه المشابهة ما تستلزمه هذه الظلمات من توقع نزول المطر والصواعق من الغيم» أنه الغيم المنابقة ما المنابقة الغيم الغيم الغيم الغيم الغيم الغيم المنابقة الغيم الغيم الغيم المنابقة المنابقة المنابقة الغيم الغيم المنابقة ا

فإيثار الفعل (أغام) المزيد بالهمزة على (غام) المجرَّد، لِما يحمله من معنى القوة والمبالغة؛ ف(غام) يُراد به الخفاء والظلام، و(أغام) الشدة الكبرى في ذلك.

ومن مصادر هذا البناء ما ورد في عهده (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، قال فيه: «وإنها يُعوِز أهلُها لإشراف أنفُس الوُلاة على الجمع» (٣٠).

إعواز: مصدر بزنة (إفعال) من «عَوِزَ الرجل وأعْوزَ، أي: افتقر، وأعوزَهُ الدهرُ، أي: أحْوجَهُ» فالمجرد والمزيد بمعنى - كما يقول اللغويون ويرفضه

<sup>(</sup>١) ينظر: الفروق اللغوية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح (البحراني): ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٧ / ٧١، وينظر هذا البناء أيضًا: ١/ ٣٣١، ١٨ / ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٣/ ٨٨٨ (عوز).

7·7 ......الفصل الثالث: المبالغة وما فيها معنى الفعلية وما فيها معنى الفعلية البالغة بالأبنية الفعلية وما فيها معنى الفعلية الباحث "- فالزيادة - إذًا - للمبالغة والتوكيد.

النص من جملة كلامه (عليه السلام) إلى واليه مالك الأشتر (رضوان الله عليه) بتفقد أمر الخراج، وقوله (عليه السلام): "إنها يُؤتى...» "أي: إنها تُدهى من إعواز أهلها، أي: من فقرهم... والموجبُ لإعوازهم طمعُ ولاتهم في الجباية، وجمع الأموال لأنفسهم وسلطانهم ""، وإذا كان الأمر كذلك استلزم خراب أرضهم وتعطيل عهارتها".

فانتقاء الإمام (عليه السلام) المصدر (إعواز) لا (عوز) كان ملائمًا للسياق، إذ إنَّ من يصبر على العوز ويبقى في أرضه لا يمكنه ذلك إذا اشتد فقره، لهذا يهجر أرضه مما يؤدي إلى خرابها.

وجاء اسم الفاعل من هذا البناء في موضع واحد؛ في وصية له (عليه السلام) لعسكره قبل لقاء العدو بصِفِّين، قال فيها: «فإذا كانتْ الهزيمةُ بإذن الله فلا تقتلوا مُدبرًا» ثن.

مُدبِرًا: اسم فاعل من (أدبر)، والدُّبْر والدُّبُر: الظهر، قال تعالى: ﴿سَيُهزمُ

<sup>(</sup>١) ما سيرد أثناء البحث من أن كلا البناءين بمعنى واحد عائد إلى ما يقرُّه أغلب اللغويين، وهذا ما لا يؤيده الباحث؛ لأن الزيادة لا بد من أن تكون لمعنى.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٧ / ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠٤/١٥.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

الجمعُ وَيولُون الدُّبرِ [القمر: ٤٥]، ودبرَ النهار وأدبر بمعنى "، فالزيادة أفادت القوة والمبالغة.

تتجلى في النص العَلَويِّ وظيفة أخلاقية تتمثل في التزام القِيَم، والأخلاق الحميدة التي أمر بها الإسلام حتى مع الأعداء، فالإمام (عليه السلام) يوصي أصحابه بألّا يقتلوا مُدبِرًا هاربًا خائفًا من الموت حتى وإنْ أمكنتهم الفرصة منه ".

فلم كانت أجواء الوصية أجواء حرب استعمل الإمام (عليه السلام) ألفاظًا تنسجم وتلك الظروف، فاستعمل (مدبرًا) لِما فيه من القوة والمبالغة.

وورد اسم المفعول في موضع واحد؛ في قوله (عليه السلام) في تنزيه الله تعالى وتقديسه: «ولا ولجَتْ عليه شُبْهةٌ فيها قضى وقدَّر، بل قضاءٌ مُتقَنُّ،... وأمرٌ مُرَمٌ»...

فيما مر (مُبرَم) وهو اسم مفعول من (أبرم) «وأبرمَ الأمرَ وبَرمَه: أحكمَه» فيما مر (مُبرَم) وهو اسم مفعول من (أبرم) «وأبرمَ الأمرَ وبَرمَه: أحكمَه» فالمجرَّ د والمزيد بمعنى، فالزيادة للتوكيد والمبالغة.

وكلامُه (عليه السلام) يشير إلى قدر الله تعالى الذي هو تفصيل قضائه

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ٣/ ٢٥٤ (دبر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني): ٤/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٥/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: ١٢/ ٤٣ (برم).

المحكم وظاهرٌ أنَّ تفصيل المحكم لا يكون إلا محكمًا "، فما قضاه وأوجده في مكانه كان يسير على وفق ما رَسم له من مهمة وحركة في دقة ونظام وحكمة، بل الأمور لديه سبحانه متكشفة، وهو خالقها في أمر محكم متقن لا نقصَ فيه، ولا خلل يعتريه".

فانتقاء اسم المفعول (مبرَم) وما يحمله من دلالة القوة والمبالغة من جهة مادتِه وبنائه اقتضاه مقام النص القائم على تعظيم الله تعالى وتقديسه.

#### ٣ . فاعَل

بناءٌ ثلاثي مزيد بالألف بين فائه وعينه "، وهي زيادة ناتجة من تطويل حركة فائِه (")، المصدر منه على (مُفاعلة، وفِعال) "، و(مُفاعِل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه ".

وتأتي الكثرة والمبالغة من بناء (فاعَل) إذا كان حاملاً معنين؛ أحدهما: معنى (فعَّل) الدال على التكثير، نحو: ضاعفت وضعَّفت، وناعمت ونعَّمت، وكاثرت

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (السيد عباس): ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٦٨، وشذا العرف: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه ٤/ ٨٠، وأبنية الأسهاء (ابن القطّاع): ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أبنية الأسماء (ابن القطّاع): ٣٣٥.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

وكثَّرت، وصعَّر خدَّه وصاعَره'''، ومثلها الفعل (شايَع) في قول الهُذلي''': [من الوافر]

تُــشايعُ وسنَــطَ ذَوْدِك مُقْبئِنَّــا لتُحـسبَ سـيِّدا، ضبِعًا تبـولُ «فشايعَ وشيَّع بمعنى واحد وهو: دعا، ودلالة (شيَّع) على التكثير شائعة »(").

أمّا الآخر فيرد بمعنى المجرَّد، نحو: سافَر، وجاوَز، ودافَع، وهاجَر، وناوَل في الآخر في (سافرت) من وناوَل في الديادة من معنى، قال الرضي: «ولا بد في (سافرت) من المبالغة... وكذا (ناولته الشيء) أي: نُلته إياه» في المبالغة...

والشواهد القرآنية كثيرة في هذا المعنى، منها قراءة (يخادعون) في قوله

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨، وإصلاح المنطق: ١٤٤، وديوان الأدب: ٢/ ٣٩٤، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ٩٩، والمغني في تصريف الأفعال: ١٣٦، وأبنية الصرف (الحديثي): ٢٦٤، والصرف الواضح: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) هو حبيب الأعلم، والبيت من قصيدة يهجو فيها رجلاً اسمه عبد الله. وشايع: من المشايعة: دعاء الإبل، المقبئن: المنتصب، والذود ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. ينظر: ديوان الهذليين: ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) دلالة المبالغة(وجهة نظر صرفية) حسن عبد المجيد، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، شباط، ٢٠٠٤: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه ٤/ ٦٨، وإصلاح المنطق: ١٤٤، وديوان الأدب: ٢/ ٣٤٩، وشذا العرف: ٤١، والمغنى في تصريف الأفعال: ١٣٦، وأوزان الفعل ومعانيها: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الرضى على الشافية: ١/ ٩٩، وينظر: تصريف الأسماء (قباوة): ١١٥ والصرف الواضح: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، ينظر: السبعة في القراءات: ١٣٩.

تعالى: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا ۗ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [البقرة / من الآية: ٩]، قيل فيها: «فجيء به على لفظ (يُفاعلون) للمبالغة » ١٠٠.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ [البقرة / من الآية: ٢٤٩]، وجاوز: فاعَل بمعنى فعل، أي: جاز '''.

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة قولُه (عليه السلام) في الحثّ على قتال الخوارج: «ولَعَمري ما عَليَّ من قِتال مَن خالفَ الحقّ، وخابَطَ الغيَّ، من إدْهان والا إيهان» ".

خابط: فعلٌ بزنة (فاعل) من الخبط، وهو «الضرب على غير استواء» وكأن الإمام (عليه السلام) جعل من يخبط الغي - هو والغي - متخابطين يخبط العمل أحدهما الآخر، وذلك أشد مبالغة من أن يقول: خبط في الغيّ؛ لأن من يخبط ولا يخبطه غيره يكون أشد اضطرابًا عمن يخبط ولا يخبطه غيره» وفي ذكره (عليه

<sup>(</sup>١) الكشاف: ١/ ١٧٤، وينظر: جوامع الجامع: ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط: ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٣٣١، الإدهان: المصانعة، الإيهان: الدخول في الوهن وهو الضعف. ومن مواضع هذا البناء: ٦/ ٢١، ١٠/ ٢٧، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) مفردات ألفاظ القرآن: ٢٧٣ (خبط).

<sup>(</sup>٥) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٣٣١، وينظر: نهج البلاغة (عبده): ١/ ٦٠، وشرح (المجلسي): ١/ ٤٤٤.

السلام) لهم بهذه الصفة تنبيةٌ للسامعين، واستدراج لهم لقيام عذره في قتالهم، فإذا كانت مقاتلة من هذه صفتُه واجبةً فلا يمكن إنكار وقوعها منه (١٠).

فالفعل (خابط) - بحكم بنائه الصرفي، فضلاً عن مادته اللغوية - جاء لبيان مدى تمكن الغي والضَّلال في نفوس الخوارج وعقولهم، لذلك كان هذا مسوغًا لقتالهم من الإمام (عليه السلام). كلُّ ذلك للمبالغة في شدة تهديده (عليه السلام) مخالفيه، وعزمه الراسخ في التصدي لهم وقتالهم ".

وورد المصدر (مفاعَلة) في موضع واحد؛ في خطبةٍ له (عليه السلام) بصِفِّين قال فيها: «ولكنَّه سُبحانَه جَعلَ حقَّه على العِباد أن يُطيعوه، وجعلَ جزاءَهم عليه مُضاعفة الثَّواب تَفضُّلاً منه وتَوسُّعًا بها هو من المزيد أهله» ".

مُضاعَفة: مصدر بزنة (مُفاعَلة) من «ضاعفتُ الشيء، أي: كثَّرت أضعافه كضعَّفته» (١٠).

يريد الإمام (عليه السلام) من كلامه المتقدم تنبيهَ المخاطبين على أنَّ الحق الذي أوجبه الله تعالى على نفسه أعظم مما أوجب لها مع أنه ليس بحق وجب عليه،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نفحات الولاية: ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٨٨/١١، ولم يرد المصدر الآخر (فِعال) دالاً على التكثير والمبالغة في نهج البلاغة. ٢٧٦ –٢٧٦

<sup>(</sup>٤) شرح الرضي على الشافية: ١/ ٩٩

٢١٢ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

بل بفضل منه عليهم، ليتخلقوا بأخلاق الله في أداء ما وجب عليهم من الحق بأفضل وجوهه، ويقابلوا ذلك التفضل بمزيد من الشكر، وتلك هي المضاعفة، كما في قوله تعالى: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالها ﴾ [الأنعام/ من الآية: ١٦٠] (١٠٠).

ودلالة المصدر (مضاعفة) على التكثير واضحة.

وجاء اسم الفاعل من هذا البناء في موضع واحد؛ في كلام له (عليه السلام) في تنزيه الله سبحانه وتعالى، إذ قال: «قريبٌ من الأشياء غير مُلامِس» ".

مُلامِس: اسم فاعل من الفعل (لامس)، و «اللَّمسُ: الجسُّ، وقيل اللمس: المشُّ باليد، لَسَه يلمِسه ويلمُسه لْسًا ولامُسه» (").

فالمجرد والمزيد بمعنى، فالزيادة أفادت المبالغة، لذلك (لامس) أبلغ من (لمس)، نحو: جاوزت الشيء وجزته (المس)، نحو: حاوزت المسكنة (المسكنة (المس)، نحو: حاوزت المسكنة (المسكنة (ا

كلامه (عليه السلام) تنزيه لله سبحانه وتعالى عن القرب المادي للأشياء؛ لأنه ليس بجسم، «ولمّا كان المفهوم من القرب المُطلق الملامسة والالتصاق، وهما

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ٦/ ٢٠٩ (لمس).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط: ٣/ ٢٦٩، والمغنى في تصريف الأفعال: ١٣٦ -١٣٧

من عوارض الجسمية، نزَّه قربه تعالى عنها، فقال: «غير ملامس»، فأخرجت هذه القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وهو اتصاله بالأشياء، وقربه منها بعلمه المحيط، وقدرته التامة» ((). كلُّ ذلك للمبالغة في تنزيه الباري عزَّ وجل عن القرب المادي من الأشياء، وقريب منه قوله (عليه السلام): «لم يُحلُلُ في الأشياء فيُقال: هو فيها كائن، ولم يناً عنها فيُقال: هو منها بائن (()).

ولم يرد اسم المفعول في نهج البلاغة دالاً على التكثير والمبالغة.

## ثانيًا: الثلاثي المزيد بحرفين

### ١. افْعَلَّ

بناءٌ ثلاثي مزيد بهمزة وصل، وتضعيف اللام "، المصدر منه على (افعِلال)"، و(مُفعَل) اسم فاعل ومفعول "، والفيصل في تبيين كلِّ منهم هو السياق".

ومعنى بناء (افْعَلَ) المبالغة والقوة في المعنى زيادة على أصله، ويكون في اللون أو العيب الحسي اللازم أو العارض(ابْيضً واسْودَّ واعْورَّ)، وقد يرد في غير

<sup>(</sup>١) شرح (البحراني): ٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٥/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٦، وأبنية الصرف (الحديثي): ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ٢/ ١٠٠، وأبنية الصرف: (الحديثي): ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ١٨٤ و١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: ١١٥.

الألوان والعيوب، نحو: (ارعوى، واقتوى، وارقدَّ بمعنى: أسرع) ٠٠٠٠.

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة قولُه (عليه السلام) في غريب كلامه المحتاج إلى التفسير: «كُنَّا إذا احمرَّ البأسُ اتَّقينا بِرسول الله، فلم يكن أحدُ منّا أقرب إلى العدوِّ منه»(").

قال الخليل: «احمرَّ الشيء احمِرارًا، إذا لَزِم لونه فلم يتغير من حال إلى حال»(٣).

وقال الشريف الرضي: «قوله: (إذا احمر البأس) كناية عن اشتداد الأمر، وقد قيل في ذلك أقوال؛ أحسنها: أنَّه شبَّه حَمْي الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها، ومما يُقوِّي ذلك قولُ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد رأى مُجتلد الناس يوم حُنين وهي حرب هوازن: (الآن حمِي الوطيس)، والوطيس: مستوقد النار، فشبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار، وشدة التهابها»ن، وذهب بعض شُرّاح نهج البلاغة

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٦،٧٦، وشرح المفصل: ٧/ ١٦١، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ١١٢، وشرف وشذا العرف: ٤٣، وأبنية الصرف (الحديثي): ٢٦٧، وتصريف الأسهاء (قباوة): ١٢٠، والصرف الوافى: ٢٠٣، والأبنية الصرفية (السالم): ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١١٦/١٩، ومن نظائره: ٧/ ٢٩١، ٩/ ٢٠٣، ١٤/ ٢٥، ١٦/ ٢٩٣، ١١ /١٦.

<sup>(</sup>٣) العين: ٣/ ٢٢٦-٢٢٧، (حمر)، وينظر: لسان العرب: ٤/ ٢٠٨ (حمر).

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١١٦/١٩.

إلى أنَّ هذا الكلام فيه «حذف مضاف تقديره: إذا احرَّ موضع البأس، وهو الأرض التي عليها معركة القوم. واحمرارها لما يسيل عليها من الدم» أو أنَّه (عليه السلام) «استعار وصف احمرار البأس لشدتِه ملاحظةً لشبهه بالنار الموقدة» والأقوى أنَّ التعبير على المجاز، والمجاز إنها يُعدَل إليه للمبالغة والتوكيد".

فالمبالغة قد تحققت ببناء الفعل(احمرً) الدال على القوة والمبالغة من جهة، وبالتعبير المجازي من جهة أخرى، وهذا مناسب لمقام كلامه (عليه السلام).

ومن مصادر هذا البناء قولُه (عليه السلام) في حال الناس قبل البعثة: «والدُّنيا كاسفةُ النور، ظاهرةُ الغرور، على حين اصْفِرارِ من وَرَقِها» نا

اصفرار: مصدر بزنة (افعِلال) وفعلُه (اصْفرَّ) المزيد بالهمزة والتضعيف للمبالغة في صُفرة ألوان أوراق الشجر.

وكلامُه (عليه السلام) بيانٌ لحال الدنيا التافهة التي اغترَّ بها الإنسان، وكيف كانت عند بعثة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد شبهها

<sup>(</sup>١) السابق: ١٩/١٦ –١١٧.

<sup>(</sup>٢) شرح (البحراني): ٥/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٢/ ٤٤٢ -٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد) ٦/ ٣٨٧، ومن نظائره: ٦/ ٣٨٧، ٣٩٢، ٧/ ٢٩٨، ٢٦٨، ١٠، ٥٥/.

بشجرة اصْفرَّ ورقُها، وامتنعت عن حمل الثهار، حتى يئِس الناس منها، فهي شجرة انقطع الأمل منها؛ فلا منظر يبهج الناظر، ولا فائدة تنفع البشر، فالدنيا كانت على العرب صعبة شديدة (وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رحمة لهم وللخلائق جميعًا، قال الإمام علي (عليه السلام): "إن الله تعالى بعث محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) نذيرًا للعالمين، وأمينًا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين، وفي شر دار، منيخون بين حجارة خُشن، وحيات صُمِّ، تشربون الكدِر، وتأكلون الجشِب، وتسفكون دماء كم..."(").

فانتقاء المصدر (اصفرار) بهذا البناء الصرفي كان للمبالغة في بيان سوء حال الدنيا، وبؤسها قبل البعثة النبويَّة، ولو قيل (صفرة) ما كان مناسبًا للمقام.

ولم يرد اسم الفاعل، ولا اسم المفعول، من هذا البناء في نهج البلاغة في ضوء الدراسات اللغوية السابقة التي اتخذت (نهج البلاغة) ميدانًا لها في ضوء الاستطلاع البحثي الذي أجريتُه أنا في دراستي هذه.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (السيد عباس): ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٩. الجشب: الطعام الغليظ الخشن.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية المشتقات في نهج البلاغة، دراسة دلالية، ميثاق علي عبد الزهرة (رسالة ماجستير مخطوطة): ٢٧-٢٢، والمبني للمجهول في نهج البلاغة، دراسة نحوية، فراس عبد الكاظم (رسالة ماجستير مخطوطة): ٥٣-٥٣.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة......

#### ٢. افْتعَل

بناءٌ ثلاثي مزيد بحرفين هما (الهمزة والتاء) المصدر منه على (افتعال) والمفتعل بناءٌ ثلاثي مزيد بحرفين هما (الهمزة والتاء) المنه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه ".

ويدل بناء (افتعل)على الكثرة والمبالغة فيها إذا جاء بمعنى المجرَّد، نحو: (خطف واختطف)، و(كحل واكتحل)، و(قرأ واقترأ)، و(كسب واكتسب)، أشار إلى ذلك ابن جني في توجيهه قراءة (يدَّرسونها) بتشديد الدال مفتوحة، وبكسر الراء، في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ كُتُبِ يَدْرُسُونَها﴾ [سبأ / من الآية: ٤٤]، فقال: «هذا (يَفتعلون) من الدرس، وهو أقوى معنى من (يَدْرسونها) وذلك أنَّ (افتعل) لزيادة التاء فيه أقوى معنى من (فعَل)، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾؟ [القمر/ من الآية: ٤٢] فهو أبلغ معنى من (قادر)... وفيه أيضًا معنى الكثرة؛ لأنَّه في معنى يتدارسونها... ومثل (يَدَّرسونها)

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٣، وأوزان الفعل ومعانيها: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٨، وشذا العرف: ٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الأسماء (ابن القطاع): ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٤، والمنصف: ١/ ٧٥، وفقه اللغة وسر العربية: ٣٧٢، وشرح المفصل:
 ٧/ ١٦٠، والمغني في تصريف الأفعال: ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي حيوة، ينظر: المحتسب: ٢/ ١٩٥، والبحر المحيط: ٧/ ٢٧٥.

وأكد هذا المعنى جملة من المفسرين، فرأوا أنَّ الفعل (يختانون) في قوله تعالى: ﴿وَلا تُجَادِلْ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [النساء / من الآية:١٠٧] أشدُّ مبالغةً من (يخونون) لأنَّ (الاختيان) أبلغ معنى من (الخيانة) كالاكتساب من: الكسب".

اختلطت دلالة المبالغة في بناء (افتعل) بدلالة التصرف والاجتهاد والاعتمال بمنزلة الاضطراب "، لذا أضحى الاكتفاء بمصطلح (المبالغة) للتعبير عن تلك الدلالات - كما فعل الأستاذان عبده الراجحي وهاشم طه شلاش " - أصح وأدق وأشمل، لسبين:

١ . إنَّ الدلالات المذكورة آنفًا لا تنطبق إلا على أفعال المخلوقات، فلا تنطبق على الذات الإلهية، كقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِهاتٍ ﴾ [البقرة/ من الآية: ١٢٤]، وكقوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشاءُ ﴾ [البقرة / من

<sup>(</sup>١) المحتسب: ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، وينظر: الخصائص: ٣/ ٢٦٥.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف: ١/٨٣، وتفسير الرازي: ٥/١١، وتفسير النسفي: ١/١١، وكنز الدقائق:
 ١/ ٤٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٤، وديوان الأدب: ٢/ ٤٢٠، وشرح المفصل: ٧/ ١٦٠، والإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، تح: موسى بناي: ٢/ ١٣٢، وشرح الرضى على الشافية: ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التطبيق الصرفي: ٤١، وأوزان الفعل ومعانيها: ٩٠.

الآية ١٠٥]، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المُصِيرُ ﴾ [البقرة / من الآية: ١٢٦]، فمن غير الممكن القول: إنَّ المعنى الصرفي للأفعال (ابتلى، واختص، واضطر) في تلك الآيات هو الاجتهاد أو التصرف أو الاعتمال أو الاضطراب، بل معناها جميعًا هو (المبالغة) لقوة تلك الأفعال موازنةً بالمجرَّدة منها.

7 . إنَّ تلك المصطلحات قد تُفهم بمعانيها اللغوية لا الاصطلاحية، فيحصل الخلط بينها وبين التكلُّف، إذ إنَّ المعنى اللغوي للتكلف والاجتهاد يكاد يكون واحدًا وهو بذل الجهد والمشقّة في التحصيل (() لكنَّها في الاصطلاح مختلفان، فمعنى (اكتسب) أبلغ من معنى (تكسَّب)، وليس في (اكتسب) ما يدل على التكلف والمعاناة والمشقة في تحصيل الكسب، بخلاف (تكسَّب) الدال على التكلف، وهذا لا يعني أنَّ (المكتسب) لا يعاني في تحصيل الكسب، بل المقصود أنَّ دلالة الفعل (اكتسب) هي المبالغة لا التكلف، وهذا الأمر ليس مقصورًا على هذا الفعل فقط، إذ إنَّ كثيرًا من الأفعال المجرَّدة قد تدل على التكلف، نحو: (زحف، وصام، وصعد، وركض....) فهذه الأفعال تدل على التكلف والمعاناة من دون صوغها على بناء معين، فالفعل (اكتسب) يدل ببنائه على المبالغة، وبهادته على المعاناة والتكلف والمعاناة والتكلف والمعل (زحف) يدل بهادته على التكلف

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: ٣/ ١٣٣ (جهد)، ٩/ ٣٠٧ (كلف).

اتضح مما تقدم أنَّ التفريق بين مصطلح المبالغة والمصطلحات الأُخر من نحو: (الاجتهاد والاضطراب...) لا يحصل إلا بالاقتصار على مصطلح المبالغة؛ لما بين تلك المصطلحات والتكلف من تداخل يصل إلى حد التشابه كما ظهر.

ومن أفعال بناء (افتعل) في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) في تخويف أهل النهروان، قال فيها: «قد طوّحَتْ بكم الدارُ، واحتبَلكم المقدارُ»…

احتبل: فعل بزنة (افتعل) من: حبلت الصيد واحتبلته: أخذته (واحتبلكه) أي: اصطاده بالجبالة (فيه أي المثل: «هو على حَبل ذراعك، أي الأمر فيه إليك، يُضرب في قرب المُتناوَل،... وحَبلُ الذراع: عِرقٌ في اليد (فيه والمزيد بمعنى، فالزيادة للمبالغة والتوكيد.

وقوله (عليه السلام): «واحتبلكم المقدار» استعارة حسنة لإحاطة المقدار النازل عن قضاء الله تعالى بهم، فهو كحبالة الصائد التي لا يخرج الطائر منها إذا

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني صيغة (استفعل) عند المفسرين، رضا هادي حسون (رسالة ماجستير مخطوطة): ١٥-١٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: العين: ٣/ ٢٣٦ (حبل).

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٤/ ١٦٦٥ (حبل).

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال: ٢/ ٣٨٨ (المثل: ٥٠٨).

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

نزلت به ١٠٠٠. كلُّ ذلك على المبالغة في إحاطة أقدار الله تعالى بهم.

ومن مصادر هذا البناء ما ورد في كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية، قال فيه: «فأراد قومُنا قتلَ نَبيِّنا، واجْتِياحَ أصلِنا» تنهي فيه: «فأراد قومُنا قتلَ نَبيِّنا، واجْتِياحَ أصلِنا» تا

اجتياح: مصدر بزنة (افتعال) ويعني: الاستئصال، جاء في اللغة: «الجوح: الاستئصال، جُحتُ الشيء أجوحُه، ومنه الجائحة، وهي الشدة التي تجتاح المال من سَنةٍ أو فتنة، يقال: جاحَتْهم الجائحة واجتاحتهم، وجاحَ الله مالَه وأجاحَه بمعنى، أي: أهلكه بالجائحة» (شا، فالجوح والاجتياح كلاهما بمعنى، فالزيادة - إذًا حلت على الشدة والقوة والمبالغة، وبهذا المعنى وردت في كلام الإمام (عليه السلام) المتقدم، وهو ردٌّ على «رسالة لمعاوية كان قد أرسلها إليه يطلب فيها زورًا وبمُتانًا تسليم قَتَلة عثمان إليه، وقد ذكر الإمام خلالها أعمال الهاشميين وجهادهم وبعض مناقبهم. وما مرّ عليهم من القهر والاضطهاد في ابتداء الدعوة يذكر الإمام أنَّ قريشًا أرادت قتل النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، والتقت بكلً قبائلها على التخلص منه، والانتهاء كليًّا من الهاشميين الذين وقفوا إلى جانبه» (شا.

فالمصدر (اجتياح) قد دلُّ بلفظه وبنائه على المبالغة في القوة والقسوة التي

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٩١ -٩٢.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٤/ ٤٧، ومن نظائره: ٦/ ٢٧٦، ١١/ ٢٦، ١٣/ ٨٠، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ١/ ٣٦٠ (جوح).

<sup>(</sup>٤) شرح (السيد عباس): ٤/ ١٤٧ - ١٤٨.

٢٢٢ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

مارستها قريش على النبيِّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أول البعثة.

وجاء اسم الفاعل من هذا البناء في خطبة له (عليه السلام) في الاستسقاء، قال فيها: «اللهُمَّ خرَجْنا إليكَ حين اعتكرتْ علينا حَدابيرُ السِّنين... فكنتَ الرجاءَ للمُبْتئِس»(۱).

المُبتئِس: «مفتعِل من البأس الذي هو الشدة» (")، ومنه قوله تعالى إلى نوح (عليه السلام): ﴿فَلا تَبْتَئِسْ بِما كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [هود/ من الآية: ٣٦] «أي: فلا يشتدَّن عليك البؤس والحزن واحتمال المكاره» (").

فالمبتئس - إذًا - هو المبالغ في البؤس، وبهذا المعنى استعمله الإمام (عليه السلام) في النص السابق، فهو يبتهل «إلى الله سبحانه وتعالى في: أنك الأمل والرجاء، لكل بائس، وحلّال مشاكل كل طالب حاجة، وقد سيطر اليأس على الناس، وقد منعت السماء بركاتِها، والغيومُ مياهَها»(ن).

وورد اسم المفعول في خطبةٍ له (عليه السلام) في التوحيد، قال فيها: «لا يُقال كان بعد أنْ لم يكن، فتجري عليه الصفاتُ المُحدَثاتُ... ويتكافأ المُبتدَع

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٢٦٢، ومن نظائره: ٦/ ٢٥٢، ١٠/ ٥٨/ ١١١، حدابير: جمع (حدبار): الجمل الذي تبين عظام سنامه من شدة الضعف.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس: ١٥/ ٤٣٤ (بأس).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، السيد محمد رشيد رضا: ١٢/٧٣.

<sup>(</sup>٤) نفحات الولاية: ٥/ ٨٣.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة....

## والبديع»٠٠٠.

الْمبتدَع: اسم مفعول من «بدَع الشيء يبدعُه بَدْعًا وابتدعَه:أنشأه وبدأه» ولل كان المجرَّد والمزيد بمعنى واحد قلت بدلالة (مبتدع) على المبالغة والتوكيد، وهذا مناسب لِما أراد الإمام (عليه السلام) بكلامه هذا الذي يشير إلى أنَّ الله تعالى لو كان محدَثًا لجرتْ عليه صفاتُ الأجسام المحدَثة، فلم يكن بينه وبين تلك الأجسام فرق، فيتكافأ هو سبحانه وما ابتدعه، وهذا محُالُّ».

#### ٣. تَضَعِّل

بناءٌ ثلاثي مزيد بالتاء والتضعيف "، المصدر منه على (تفعُّل) و (متفعل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه ".

وتأتي الكثرة والمبالغة في بناء (تفعّل) إذا جاء متضمنًا معنى (تفاعَل) نحو: (تعهّد وتعاهد)، و(تَعَطَّى وتعاطى)، و(تذأّبت الريح وتذاءبت)، قال سيبويه:

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٣/ ٨٧، وينظر هذا البناء أيضًا: ٧/ ٨٠، ١٠/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المحكم والمحيط الأعظم: ٢/ ٣٣ (بدع).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ١٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٢، وأوزان الفعل ومعانيها: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٩، والصرف الواضح: ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أبنية الأسماء (ابن القطّاع): ٣٣٦، والتطبيق الصرفي: ٧٤.

٢٢٤ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

«تعاطينا وتعطَّينا، فتعاطينا من اثنين، وتعطَّينا بمنزلة غلَّقتُ الأبواب، أراد أنْ يكثُر العمل»…

وذهب ابن جني إلى أنَّ (تفعَّل) أبلغ معنى من (تفاعَل)، جاء ذلك في توجيهه قراءة (متجنف) بلا ألف في قوله تعالى: ﴿غَيْرٌ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ ﴿ [المائدة / من الآية: ٣]، إذ قال: «كأنَّ متجنفًا أبلغ وأقوى معنى من: متجانِف، وذلك لتشديد العين، وموضوعها لقوة المعنى بها، نحو: تصوَّن وهو أبلغ من: تصاوَن ...

وكلامُ ابن جني في مسألة أبلغيَّة بناء على آخر مشهورٌ في اللغة، إلا أنَّه من غير الممكن قبوله في القرآن الكريم، فهو كلام الله تعالى، وهو الأبلغ والأنسب للمضمون والمعنى والدلالة، هذا فضلاً عن أنَّ تلك القراءة لم يثبتها المصحف الشريف، وربَّما قصد ابن جني من (أبلغ) أكثر مبالغة. وأكد المبالغة في بناء (تفعَّل) جمعٌ من المفسرين<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ٤/ ٦٩، وينظر: ديوان الأدب: ٢/ ٤٧٣، والمخصص: ١٨١/١٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة يحيى وإبراهيم، ينظر: المحتسب: ١/ ٢٠٧، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، تح: عبد السلام عبد الشافي: ٢/ ١٥٥، ومجمع البيان: ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) المحتسب: ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز: ٢/ ١٥٥، ومجمع البيان: ٣/ ٢٦٨، وتفسير القرطبي: ٦/ ٦٤، والبحر المحيط: ٣/ ٤٤٢.

ويدلُّ بناء (تفعَّل) على المبالغة أيضًا إذا جاء بمعنى المجرَّد (۱۰۰ لأنَّه لا بد للزيادة من معنى، نحو: «فَصُح الرجل وتفصَّح إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحةً (۱۰۰ و (التنصُّح المصدر معناه: كثرة النصح) (۱۰۰ و (تضوَّج الوادي: إذا كثُرت أضواجُه، أي منعطفاتُه) (۱۰۰ و «توهَّق الحَصَى: اشتد حرُّه) (۱۰۰ و (۱۰۰ و المنطفاتُه) (۱۰۰ و (۱۰۰ و المنطفاتُه) (۱۰۰ و (۱۰۰ و المنطفقة المنطقة المنط

ولا بد من الإشارة إلى التداخل بين معنى المبالغة ومعنى التكلّف في بناء (تفعّل)، ولتعيين إحدى الدلالتين ينبغي الاحتكام إلى السياق، هذا ما أشار إليه السيد محمد رشيد (ت١٣٥٤ هـ) عند تفسيره قولَه تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ السيد محمد رشيد (ت٢٧٣ هـ) عند تفسيره قولَه تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ السيد محمد رشيد (ت٢٧٣ هـ) إذ قال: «وقد فسَّر أهل اللغة أغْنِياءَ مِنَ التّعفّف بالعفّة وبالصبر وبالنزاهة عن الشيء، وجعله المفسرون هنا للتكلّف، ولكن صيغة (تفعّل) تأتي لتكلف الشيء وللمبالغة فيه، والثاني أظهر هنا؛ لأنَّ من يتكلف العفّة قلّم الحفى حاله على رائيه، وأما المُبالِغ في العِفَّة فهو الذي لا يكاد يظهر عليه أثر الحاجة، فهو المتبادر هنا، والمقام مقام المدح، والمبالغ في الفضيلة أحقّ به من متكلّفها» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: ٣٤٠-٣٤١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ٢/ ٥٤٤ (فصح).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق: ٢/ ٦١٦ (نصح).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التكملة والذيل والصلة: ١/ ٢٦٤ (ضوج).

<sup>(</sup>٥) السابق: ٥/ ١٦٩ (وهق).

<sup>(</sup>٦) تفسير المنار: ٣/ ٨٨.

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في كتاب له (عليه السلام) إلى الحارث الهمداني ، قال فيه: «وتَمَسَّكْ بِحَبِلِ القرآن وانتصحْه» . .

جاء في اللغة: «أمسكتُ الشيء، وتمسّكتُ به، واستمْسكتُ به، وامْتسكتُ به، وامْتسكتُ به، وامْتسكتُ به. كلُّه بمعنى اعتصمتُ به»(")، فالمجرَّد والمزيد بمعنى، فالزيادة أفادت معنى المبالغة والتوكيد.

فانتقاء الفعل (تمسَّك) بزنة (تفَعَل) فيه دلالة على الشِدة والقوة في أمره (عليه السلام) بلزوم العمل بالقرآن الكريم، والاعتصام بحبله المتين، وهو الدين القويم العاصم لمن تمسَّك به (٠٠٠).

ومن مصادر هذا البناء قولُه (عليه السلام) في ذكر من انحرف عن القرآن الكريم: «وإنها هلكَ مَن كان قبلكم بطول آمالهم، وتغيُّب آجالهم»(٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) ويُلقب بـ(الحارث الأعور) وهو العلّامة الإمام أبو زهير، الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي، صاحب الإمام علي (عليه السلام) وابن مسعود، كان فقيهًا كثير العلم، توفي سنة ٦٥ هـ، بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، تح: مجموعة من العلماء بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: 3/١٥١-٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٤١، ومن نظائره: ٧/ ٢٢١، ١٣/ ١٢، ٩٠٦ .٠٠.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ١٦٠٨/٤ (مسك)، وينظر: مجمع البحرين: ٢٠٣/٤ (مسك).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٠٥، ومن نظائره: ٥/ ١٥٣، ٦/ ١١٣/ ١١٣.١.

تغيُّب: مصدر بزنة (تفَعُّل) من «غاب الرجل غَيْبًا ومَغيبًا، وتغيَّب: سافر» (۱٬۰۰۰ والغيْب: مثل التغيُّب (۱٬۰۰۰ فالمجرد والمزيد بمعنى، فالزيادة تفيد التوكيد والمبالغة.

كلامُه (عليه السلام) «تنبيهُ على وجوب تقصير الآمال في الدنيا؛ لاستلزام طلبها الهلاك الأُخروي، وأشار إلى القرون الماضية من قبل، وأراد الهلاك الأُخروي، وجعل سبب هلاكهم طول آمالهم في الدنيا الموجب للاستغراق في لذاتها المبعِّدة عن الله تعالى مع تغيُّب آجالهم عنهم، أي: غفلتهم عنها، وقلة فكرهم فيها وعدم علمهم بتعيينها، فإنَّ استشعار الأجل موجب للإقلاع عن الانهاك في اللذات الحاضرة» وإلى هذا المعنى أشار النبيُّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: «وأمّا طولُ الأمل فيُنسى الآخرة» في المناه في المناه الله عليه والله وسلم) بقوله: «وأمّا طولُ الأمل فيُنسى الآخرة» في المناه في ال

اتضح مما تقدم أنَّ استعمال المصدر (تغيُّب) بهذا البناء الصرفي كان للدلالة على مبالغة الناس في عدم التفكير بآجالهم.

وجاء اسم الفاعل في خطبة له (عليه السلام) في ذمِّ المتقاعدين عن القتال، قال فيها: «أقوم فيكم مُستصرِخًا، وأُناديكم متغوِّثًا، فلا تسمعون لي قولًا، ولا

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ١/ ٢٥٤ (غيب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج العروس: ٣/ ٩٩٨ (غيب).

<sup>(</sup>٣) شرح (البحراني): ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/ ٣٣٦، وينظر: بحار الأنوار: ٧٤/ ١١٧.

مُتغوِّث: اسم فاعل من: (تغوَّث) «وغوَّث الرجل واستغاث: صاحَ واغوثاه»(۱)، ولم يُشِر أغلب اللغويين إلى الفعل (تغوَّث) ومشتقاته(۱).

تشير المصادر إلى أنّ الإمام (عليه السلام) إنها خطب هذه الخطبة حين بعث معاوية أحد قادتِه ليُرعب أهل العراق، ويُضعف معنوياتهم "، لهذا تبيّن أنّ ذكر حاله (عليه السلام) واستصراخه فيهم واستغاثته بهم مع ذكر حالهم في مقابلة ذلك من تثاقلهم عن ندائه، وعدم طاعتهم له، مما ينبئهم على خطئهم وتقصيرهم ".

فاستنهاضُ الناس لمواجهة الأخطار هو الذي دعا الإمام (عليه السلام) إلى انتقاء اسم الفاعل (متغوِّث) بزنة (متفعِّل)، إذ إنَّ هذا البناء فيه دلالة على طلب الشيء بكثرة مع شدة وعناء "، وهذا يناسب المقام؛ لأنَّه (عليه السلام) طلبَ النصرة والعون من أصحابه مرة بعد أُخرى، لكنَّه لم يجد من يستمع إليه؛ لأنَّهم

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ٣٠٠، ومن نظائره: ٧/ ٢٢١، ٨/ ٢٤٤، ٩/ ٢٣٢، ٥١/ ١٨٣، ١٩ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ٢/ ١٧٤ (غوث).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح: ١/ ٢٨٩، ولسان العرب: ٢/ ١٧٤، وتاج العروس: ٥/٣١٣ (غوث).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أبنية المشتقات في نهج البلاغة: ٢٦.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

صمّوا عن السمع، وشغلهم التعلُّق بالدنيا عن ذكر الآخرة.

ولم يرد اسم المفعول من هذا البناء في نهج البلاغة دالاً على المبالغة ٠٠٠٠.

#### ٤. تفاعَل

بناءٌ ثلاثي مزيد بالتاء والألف"، المصدر منه على (تفاعُل) شهر (العين) وبكسرها إذا كانت (ياءً) ، و(متفاعل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه.

ومن دلالات (تفاعَل) التكثير والمبالغة، قال ابن جني في الفعل (تبارَك): «هو تفاعَل من البركة، وهو توكيد لمعنى البركة كقولك: تعالى الله فهو أبلغ من: علا... وذلك لكثرة الحروف»(٠٠).

وإلى هذا ذهب الشيخ الطوسي عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَ كَاتِبٌ وَإِلَّى مُضَارً كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة / من الآية: ٢٨٢]، إذ قال: «وإنها قيل: يُضارّ، والفعل من

<sup>(</sup>١) ينظر: المبني للمجهول في نهج البلاغة: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٢، وأوزان الفعل ومعانيها: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٨١، والتطبيق الصرفي: ٦٨ - ٦٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شذا العرف: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أبنية الأسماء (ابن القطّاع): ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) المحتسب: ٢/ ١٣٤، وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة: القسم الثاني ١/ ١٨٨ - ٦٢٩.

٢٣٠ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

واحد لأنَّه لمَّا كان معناه المبالغة كان بمنزلته من اثنين، وذلك لأنَّه يضره إنْ رجع عليه»...

وذكر أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ) تلك الدلالة عند تفسيره (المتعالي) الذي هو من أسماء الله الحسنى، فقال: هو «بمعنى العكلي مع نوع من المالغة» (٠٠٠).

ورأى الرضي أنَّ بناء (تفاعَل) إذا جاء بمعنى (فَعَل)، نحو: توانى وتجاوز فهو للمبالغة ".

وأشار أستاذنا الدكتور صباح السالم (سلَّمه الله) إلى أنَّ امرأ القيس استخدم بناء (تفاعَل) دالاً على تكثير الفعل والمبالغة فيه سبع مرات منها: (تمايَل، وتحامَى، وتطاوَل، وتقادَم) ...

والذي يظهر مما سبق أنَّ دلالة بناء (تفاعَل) على التكثير والمبالغة قد صرَّح بها الصرفيون والمفسرون، ولهذا لا وجه لرأي من ذهب إلى أنَّ الصرفيين لم يشيروا إلى دلالة (تفاعَل) على المبالغة (٥٠٠)، أو أنَّ الراغب الأصفهاني هو مَن صرَّح بتلك

<sup>(</sup>١) التبيان: ٢/ ٢٥٨، وينظر: مجمع البيان: ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى في شرح معاني أسهاء الله الحسنى، تح: بسّام عبد الوهاب الجابي: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي على الشافية: ١/٣٠، وتصريف الأسماء (قباوة): ١١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأبنية الصرفية (السالم): ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها، والدلالة الصرفية عند ابن جني: ٧٦.

ومن أفعال هذا البناء في النهج ما ورد في خطبةٍ له (عليه السلام) في تعظيم الله تعالى وتمجيده، قال فيها: «فتبارَكَ الله الذي لا يبلُغُه بُعدُ الهِمَم» (").

قال ابن جني: تبارك: «هو تفاعل من البركة، وهو توكيد لمعنى البركة، كقولك: تعالى الله، فهو أبلغ من: علا،... وذلك لكثرة الحروف»(")، وقيل: إنَّ كلَّ شيءٍ ثبت وأقام فقد برك، والبركة: النهاء والزيادة(").

وذهب الشيخ الطوسي إلى أنَّ معنى (تبارك الله): «استحق التعظيم بأنَّه قديم لم يزَل، ولا يزال، وهو مأخوذ من البروك، وهو الثبوت» (٠٠٠).

واحتمل البحراني (ت٦٨٩ هـ) في قوله (عليه السلام): «فتبارك الله» معنيين، فقال: «تبارك، قيل: مشتق من البروك المستلزم للمقام في موضع واحد، والثبات فيه، وقيل: من البركة، وهو الزيادة، وبالاعتبار الأول يكون إشارة إلى عظمته باعتبار دوام بقائِه، واستحقاقِه قِدَم الوجود لذاته. وبقاء وجوده لا عن استفتاح، ولا عن انقطاع، وبالاعتبار الثاني إشارة إلى فضله وإحسانه ولطفه

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني صيغة (استفعل): ٨٦.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٦١، ومن نظائره: ٦/ ٣٨٧، ١١/ ١٥١، ١٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) المحتسب: ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح: ٤/ ١٥٧٤ -٥٧٥ (برك).

<sup>(</sup>٥) التيان: ٧/ ٤٥٣.

٢٣٢ ...... الفصل الثالث: المالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية وها فيها معنى الفعلية وهدايته، ووجوه الثناء عليه »(١).

وأيًّا كان الأرجح من هذين المعنيين فالفعل (تبارك) يدلُّ على توكيد معنى البركة والمبالغة فيها، لذلك اختص الله تعالى بالمزايا المذكورة معه "، وهذا يؤكد معنى المبالغة.

ومن مصادر هذا البناء قولُه (عليه السلام): «عند تَناهِي الشّدة تكون الفَرْجة»(٣).

تناهي: مصدر بزنة (تفاعِل) بكسر العين؛ لأنها (ياء) من «نهيته عن كذا، فانتهى عنه وتناهى، أي: هك من والإنهاء: الإبلاغ، وأنهيت إليه الخبر، فانتهى وتناهى، أي: بلغ»(،)، فالزيادة - إذًا - دلت على التوكيد والمبالغة، فضلاً عن المشاركة.

وكلامه (عليه السلام) يشير إلى أنَّ «تناهي الشدة مستلزم للخلاص منها، وهو المراد بالفرج» (٥٠)، وهذا ما صرَّح به القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥-٦]، وكأنَّ الإمام (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) شرح (البحراني): ٢/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ١٢٠، والقاموس المحيط:٣/ ٢٨٥ (برك).

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٩/ ٢٦٧، ومن نظائره: ١١/ ١٥٠، ١٧٧، ١٥/ ٩٢، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٦/ ٢٥١٧ - ٢٥١٨ (نهي)، وينظر، لسان العرب: ١٥/ ٣٤٥ (نهي).

<sup>(</sup>٥) شرح (البحراني): ٥/ ١٥.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

اختزلَ معنى النص القرآني بدلالة المصدر (تناهي) على المبالغة.

وفي المثل: تشَدَّدي تَنْفرجي، أي:عند تناهي الداهية في العِظم والشدة تذهب وتنفرج، يُضرب عند اشتداد الأمر (٠٠).

وجاء اسم الفاعل من هذا البناء في خطبة له (عليه السلام) يوصي بالزُّهد، قال فيها: «الحَمدُ لله الفاشي في الخَلْق حَمدُه، والغالبِ جندُه، والمُتعالي جدُّه» (").

المُتعالى: اسم فاعل من (تعالى) الذي هو أبلغ من (علا) "، "وتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلف كما يكون من البشر "، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: ﴿عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ المُتعالِ﴾ [الرعد: ٩]، قيل في معناه: هو بمعنى العَلي مع نوع من المبالغة ".

فاستعمال اسم الفاعل (المُتَعالي) بهذا البناء الصرفي جاء للدلالة على المبالغة في تعظيم الله تعالى وتمجيده.

وورد اسم المفعول من هذا البناء في موضع واحد؛ في قوله (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) ينظر: مجمع الأمثال: ١/ ١٢٤ (المثل: ٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٣/ ١١٥، ومن نظائره: ٦/ ٤٣٨، ٩/ ٢٠٩، ١١/ ٣٨، ٥١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ٢/ ١٣٤، وتصريف الأسهاء (قباوة): ١١٧.

<sup>(</sup>٤) مفر دات ألفاظ القر آن: ٥٨٣ (علا).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقصد الأسنى: ١٤٢، والمواقف، الإيجي، تح: عبد الرحمن عميرة: ٣/ ٣٢٤، وأسماء الله الحسنى (أحمد مختار): ٨٧.

٢٣٤ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

في ذمِّ أهل البصرة: «والشاخصُ عنكم مُتدَارَك برحمةٍ من ربِّه» · · · .

مُتدارَك: اسم مفعول بزنة (مُتفاعَل) من قولنا: «أدرك الشيء وأدركتُه، وتدارك القومُ وادَّاركوا وادَّركوا، إذا أدرك بعضهم بعضًا، ويقال: تداركته وادَّاركته وادَّركته»(۲)، فالزيادة دلت على التوكيد والمبالغة، فضلاً عن المشاركة.

إنها أطلق الإمام (عليه السلام) قولَه: «الشاخص...» «وذلك لإعانة الله له بالخروج ليَسلم من الذنوب التي يكتسبها المُقيم بينهم، وتلك رحمة من الله، وأيَّة رحمة! وكلُّ ذلك في معرض التنفير عنهم» (٣٠٠).

لذلك كان اسم المفعول (متدارَك) - بحكم بنائِه الصرفي - دالاً على سعة رحمة الله تعالى في إنقاذ مَن ترك مجالسة أهل البصرة الذين فرَّقوا صفوف المسلمين حين أسلسوا قيادهم لطلحة والزبير. كلُّ ذلك للمبالغة في شدة التنفير عن هؤلاء، وبالطبع، أنَّ كلامه (عليه السلام) لا يشمل أهلَ البصرة جميعهم لأنَّ في تلك المدينة من هُم من الأخيار والصالحين، إذ وصفهم الإمامُ نفسُه بقوله: إنَّ تلك المدينة من هُم من الأخيار والصالحين، إذ وصفهم أفضلُ العُبّاد، ونساءَهم فضلُ العُبّاد، ونساءَهم خيرُ النساء في ال

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٢٥١، الشاخص: الراحل.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ١٠/ ٤٢١ (درك).

<sup>(</sup>٣) شرح (البحراني): ١/ ٢٩١-٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحار الأنوار: ٣٢/ ٢٥٦.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

### ثالثًا: الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف

### ١ . افْعَوْعَل

بناء ثلاثي مزيد بالهمزة والواو وتكرار العين أن ويأتي المصدر منه على (افعِيعال) أن و (مفعوعل) بضم أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه أن أن

و(افعوعل) بناء موضوع للقوة والكثرة والمبالغة، قال سيبويه: إنَّ العرب «قالوا: خشُن، وقالوا: اخشوشن، وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة والتوكيد كما أنَّه إذا قال: اعشوشبت الأرض، فإنما يريد أنْ يجعل ذلك كثيرًا عامًّا قد بالغ وكذلك احلولى»(ن).

ودلالته على ذلك إنها جاءت من تكرار العين فيه، قال ابن جني: «فمعنى خشُن دون معنى اخشوشن؛ لمِا فيه من تكرير العين وزيادة الواو»(٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٥، والتطبيق الصرفي: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب: ٢/ ١٠٠، وأبنية الصرف (الحديثي): ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الأسماء (ابن القطّاع): ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه: ٤/ ٧٥، وينظر: الخصائص: ٣/ ٢٦٤، والإيضاح في شرح المفصل: ٢/ ١٣٤، وشرح الرخي على الشافية: ١/ ١١٢، وشذا العرف: ٤٥، والمغني في تصريف الأفعال: ١٥٥، والصرف الواضح: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) الخصائص: ٣/ ٢٦٤.

وأفعال هذا البناء قليلة في نهج البلاغة، منها ما جاء في خطبة له (عليه السلام) يُومئ فيها إلى الملاحم، قال فيها: «حتى إذا اخْلَوْلَقَ الأجلُ، واسْتَراح قومٌ إلى الفِتَن... لم يمُنُّوا على الله بالصَّبر» (٠٠٠).

اخلولق: بناءً مبالغة (۱۰۰۰) «واخلولق السحاب، أي: استوى، ويُقال: صار خليقًا للمطر، واخلولق الرسم، أي: استوى بالأرض (۱۰۰۰).

وقوله (عليه السلام): «اخلولق الأجل» معناه: قاربَ أمر القوم المخاطبين الانقضاء (۵)، «أي صار خلقًا، وهو كناية عن بلوغ غاية مدتهم المكتوبة بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ» (۵).

فالفعل (اخلولق) - بهذا البناء الصرفي - دلَّ على المبالغة في توكيد الأجل وقربِه، وهذا ما يتَّسِق مع معنى النص وظروف القول فيه؛ لأنَّ الإمام (عليه السلام) كان في وصف فئة ضالّة امتدت أيامها طويلاً، وعمَّرت في الملك كثيرًا من أجل أنْ تبلغ الدرجة العليا في المهانة والمذلَّة، حتى إذا قَرُب موعد انتهاء حُكمِهم، وزوال ملكهم، وقد استراح الناس، واستسلموا للفتن تقيةً منهم أنهض

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٢٩ -١٣٠، ومن نظائره: ٧/ ١١٧، ٢٢٦، ١٨٩ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ٣/ ٢٦٤، ولسان العرب: ١٠/ ٩٢ (خلق).

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ٤/ ١٤٧٢ (خلق).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) شرح (البحراني): ٣/٢١٦.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

الله تعالى العارفين الذين خصَّهم بحكمته، وأطْلعَهم على أسرار العلوم فنهضوا، ولم يمنّوا على الله سبحانه بالصبر في طاعته (٠٠).

ولم يرد في نهج البلاغة من هذا البناء المصدر"، ولا اسم الفاعل"، ولا اسم الفعول"، ولا اسم الفعول"، وقد يكون السبب في هذا هو ثقلُه؛ لتكرار العين فيه.

#### ٢ . استُقْعَل

بناء ثلاثي مزيد بالهمزة والسين والتاء في أُوله (٠٠٠)، المصدر منه على (استفعال) (١٠٠)، و (مستفعل) بضمِّ أولِه وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه (٠٠٠).

اكتفى أُغلب علماء العربية القدماء والمحدَثين والمعاصرين بالقول:إنَّ بناء (استفعل) يرد متضمنًا معنى الثلاثي المجرَّد (فعَل) أو (فعِل)، نحو: (قرَّ

 <sup>(</sup>۱) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٣١، وشرح (البحراني): ٣/ ٢١٦-٢١٧، وشرح (السيد عباس):
 ٢/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبنية المصادر في نهج البلاغة: ٣٢٦-٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية المشتقات في نهج البلاغة: ١٥ -٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبني للمجهول في نهج البلاغة: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٣، وأوزان الفعل ومعانيها: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٩، وشذا العرف: ٧١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٨٢، وأبنية الصرف (الحديثي): ١٨٤ و١٩٤.

٢٣٨ ..... الفصل الثالث: المالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

واستقرً)، و(علا قرنه واستعلاه)، و(يئِس واستيأس)، إذ يُراد بـ(فعل واستفعل) معنى واحد ...

غير أنَّ الرضي من الصرفيين ذهبَ إلى أنَّ بناء (استفعل) - وإنْ كان بمعنى (فعل)، نحو: قرَّ واستقرَّ - إلا أنَّه لا بد في (استقرَّ) من المبالغة (٢٠٠٠)، لزيادة مبناه.

وذهب جمعٌ من المفسرين إلى أنَّ الفعل (يستسخرون) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ [الصافات: ١٤] يعني المبالغة في السُّخرية ﴿ ورأوا أيضًا أنَّ الفعل (استيأس) في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ [يوسف / من الآية: ٨٠] بمعنى (يئِس) وزيدت الهمزة والسين والتاء للمبالغة ﴿ ).

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) وقد

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٧٠، وديوان الأدب: ٢/ ٤٣٦، وكتاب التكملة، أبو علي الفارسي، تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان: ٥٢٥ - ٥٣٠، والمنصف: ١/ ٧٧، والمفصل: ٢٨٢، ودروس التصريف: ٣٨، والصرف الواضح: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الشافية: ١/ ١١١، وتصريف الأسياء (قباوة): ١١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٣/ ٣٣٧، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي: ٥/ ٨، وتفسير النسفي: ٤/ ١٨، وتفسير الصافي، الفيض الكاشاني: ٤/ ٢٦٥، وفتح القدير: ٤/ ٣٨٩، وروح المعاني: ٣٢ / ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري: ١٣/ ٤٣، والكشاف: ٢/ ٣٣٦، وتفسير الرازي: ١٨/ ١٨٨، وتفسير البيضاوي: ٣/ ٢٠٠، وتفسير النسفي: ٢/ ٢٠٠، والبحر المحيط: ٥/ ٣٣٠، ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، د. فاضل السامرائي: ٣٧٣.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة......

جمع الناس، وحثّهم على الجهاد، فسكتوا مليًّا، وقالوا: إنْ سرتَ سرنا معك، فقال (عليه السلام): «وإنها أنا قُطب الرَّحَى، تدور عليَّ وأنا بمكاني، فإذا فارقته استحار مدارها، واضطرب ثِفالها»(٠٠).

استحارَ: فعل مزيد بزنة (استفعل) من (حار) ومعناه: التردُّد في الشيء " وحار الرجل واستحار: لم يهتدِ لسبيله "، ف(استحار) أقوى وأبلغ في المعنى من (حار) لزيادة مبناه.

يشير الإمام (عليه السلام) بكلامه المتقدم إلى أنَّ وظيفة الإمام ليست في أنْ يدفع بشخصِه لإخماد أيِّ تمرُّد، وترك مركز الحكومة الإسلامية، والتخليّ عن مختلف وظائفه، فالإمام أو زعيم الأمة لا بد مِن أَنْ يقوم بهذا العمل في الأحداث المهمة التي تتطلب حضورَه، وهذا ما رفضه أهل الكوفة "، لهذا استعار (عليه السلام) "لنفسه لفظ (القطب) ملاحظةً لدوران الإسلام ومصالحه عليه؛ كما تدور الرحى على قطبها، وذلك هو وجه الاستعارة ""، لذا آثر الإمام (عليه

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٢٨٥، الثفال: جلد يوضع تحت الرحى ليسقط عليه الدقيق. ومن نظائره: ١/ ٩٦/ ١/ ١٨٩، ٧/ ١١٤، ٩٨. ٧/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٢/ ١٢٣ (حير).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب: ٤/ ٢٢٢ (حير).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نفحات الولاية: ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) شرح (البحراني): ٣/ ١١٢

السلام) بناء (استحار) على (حار) لِما في الأول من المبالغة في شدة اضطرابهم وترددهم حال غيابه (عليه السلام) عن مركز الدولة، وهذا ما ليس في (حار).

ومن أمثلة مصادر هذا البناء ما جاء في عهده (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، إذ قال: «واعلم أنَّه ليس شيءٌ بأدْعى إلى حُسن ظنِّ وال برعيته من إحسانه إليهم، وتخفيف المؤونات عليهم، وترك استكراهِه إياهم على ما ليس له قِبَلهم» (٠٠٠).

يوصي الإمام (عليه السلام) واليه بأنْ لا يُكره رعيتَه على الإتيان بشيء، إذ لا يحقُّ له ذلك، كأنْ يُكرههم على حضور مجلسه دومًا وما شابه ذلك من أُمور لا يحقُّ له ذلك، كأنْ يُكرههم على حضور مجلسه دومًا وما شابه ذلك من أُمور لا يرغبون فيها".

فالمصدر (استكراه) - بحكم بنائه الصرفي الدال على المبالغة - جاء ملائمًا لمضمون كلامه (عليه السلام)، فهو يريد من واليه ألا يبالغ في إكراه الناس؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى نفورهم وابتعادهم عنه.

وجاء اسم الفاعل في قوله (عليه السلام) في الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «فمنهم المُنكِر للمنكر بيدِه ولسانِه وقلبِه، فذلك المُسْتكمِلُ لِخصال الخير»(").

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد):١٧/ ٤٦، ومن نظائره: ١/ ١٣٢، ٧/ ١٨٨، ٢٠٠، ١٧/ ٣٠، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: توضيح نهج البلاغة: ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٩/ ٣٠٦، ومن نظائره: ٢/ ٣٠٠، ٦/ ١٩١، ١٥٢/ ١٩، ٩٦/ ٩٠.

المُستكمِل: اسم فاعل بزنة (مُستفعِل) من «الكهال: التهام...، وأكملَه هو واستكملَه وكمّله: أتمَّه وجَمَله» (()، فلمّا كان المجرّد والمزيد بمعنى قلتُ بدلالة اسم الفاعل (المُستكمِل) على المبالغة في الكهال لزيادة مبناه، فضلاً عن دلالته على الطلب.

أَراد الإمام (عليه السلام) من كلامه المتقدم بيان ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إلى سبلها فيها يخصُّ جوارح الإنسان، فذكر اليد واللسان والقلب، ولمّا كانت هذه الأنواع الثلاثة من إنكار المنكر فضائِل تحت فضيلة العدل وجبَ أنْ يكون المُنكِرُ للمنكر مطلقًا مستكمِلاً لجميع خصال الخير "على سبيل المبالغة في المدح.

وورد اسم المفعول في خطبةٍ له (عليه السلام) في تعظيم الله تعالى، قال فيها: «الحمدُ لله غيرَ مَقنوطٍ من رحمتِه،... ولا مُستَنْكَف عن عبادتِه» (").

مُستنكف: اسم مفعول بزنة (مُستفعل) من «نَكِف من الأمر واستنكف إذا أبف منه»(")، فالزيادة للمبالغة.

نبَّه الإمام (عليه السلام) على استحقاق الله تعالى للحمد ودوامه بلحاظ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٤٢٩-٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٣/ ١٥٢، وينظر هذا البناء أيضًا: ٦/ ٢٥٧، ٩/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٤٧٩ (نكف)، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٨٢٤ (نكف).

أُمور منها: أنّه تعالى لا مستنكف عن عبادته تقريرًا لقوله تعالى: ﴿لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [الأنبياء/ من الآية: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿لّن يَسُتَنْكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لله وَلا المُلائِكَةُ المُقرَّبُونَ ﴾ [النساء/ من الآية: ١٧٢]، وكونُه تعالى غيرَ مُستنكف عن عبادته فشاهدٌ عظيمٌ على كهال عظمته، وأنّه المستحق للعبادة من دون ما عداه، إذ هو المجتمع للكهال، فلا جهة نقصان فيه يشار إليها، فتكون سببًا للاستنكاف والاستكبار ''.

فدلَّ التعبير باسم المفعول (مستنكَف) على المبالغة في بيان استحقاق الله تعالى للعبادة والتعظيم والتقديس؛ لأنَّه الكهال الذي لا يُمكن الإعراض عنه.

## رابعًا: الفعل الرباعي المزيد بحرف (تَفَعْلَلَ)

للفعل الرُّباعي المزيد بحرف بناءٌ واحدٌ هو (تَفَعْلَل) "، المصدر منه على (تفعلُل) "، و(متفعلل) بضمٍّ أولِه وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم المفعول منه "

ودلالةُ هذا البناء على المطاوعة هي الأَشهر من دلالاته الأخرى،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ١١٨ -١١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شذا العرف: ٣٨، والمغنى في تصريف الأفعال: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ٢/ ١٠٦، والصرف الواضح: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ١٨٥ و١٩٤.

نحو: دحرجتُه فتَدحرج، وبعثرتُه فتبعثر "، إلا أنَّ ذلك لا يمنع من وجود معنى المبالغة في بعض أفعال هذا البناء، وذلك إذا كانت مُضعَّفة، نحو: (تَقلقَل، وتَبلبَل، وتَزعزَع)؛ لأنَّ التضعيف في هذه الأفعال ونحوها إنها يدل على القوة، والتكرير الدلالي ".

وتأتي المبالغة من بناء (تفعلل) المضعَّف أَيضًا إذا كان بمعنى المجرَّد، نحو: (تَجمجَم، وتَعمعَم) (٣).

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة قولُه (عليه السلام) في الحثّ على الجهاد: «ولا ينبغي لي أنْ أدعَ الجُندَ والمِصْرَ.... ثم أخرجَ في كتيبةٍ اتبعُ أُخرى، أتقلقلُ تقلقُلَ القِدح في الجفير الفارغ»(").

فيما مرَّ (أتقلقل) وهو فعلٌ رباعيُّ مزيد بحرف، والقلقلة والتقلقل: قلّة الثبوت في المكان، وشِدَّة اضطراب الشيء وتحرُّكِه (٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل: ۱/۸۰٪، وشرح الرضي على الشافية: ۱/۱۳٪، والمغني في تصريف الأفعال: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تصريف الأسماء (قباوة): ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٢٨٥، الجفير: الكنانة، وقيل: وعاء للسهام أوسع من الكنانة، وينظر هذا البناء أيضًا: ٦/ ٣٧٣، ١٠/ ٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: العين: ٥/ ٢٦، والصحاح: ٥/ ١٨٠٥ (قل).

يُشبّه الإمام (عليه السلام) «نفسَه في اضطراب الحال والانفصال عن الجُند والأعوان بالقدح (السهم) الذي لا يكون حوله قداح تمنعه من الاستقرار»(۱)، ووجه الشبه في ذلك أنّه كان قد نفذ الجيش قبل ذلك وأراد أنْ يجهز من بقي من الناس، فشبّه نفسَه في خروجه بتلك الكتيبة وحده مع تقدم أكابر جماعته وشجعانها بالقدح في الجفير الفارغ في كونه يتقلقل ويضطرب (۱).

فدلَّ الفعل (اتقلقل) - بحكم بنائه الصرفي - على المبالغة في شدة اضطراب الناس وتحركهم بعد انفصال قائدهم عنهم.

ومن مصادر هذا البناء ما جاء في خطبة له (عليه السلام) في صفة الأرض ودَحُوها على الماء، قال فيها: «... وتَغلغُلِها مُتَسَرِّبةً في جَوبات خياشيمها» (").

تَغلغُل: مصدر بزنة (تَفعلُل) من «الغَلْغَلة: دخول الشيء في الشيء حتى يخالطه. تغلغلَ الماءُ في الشجر، إذا دخل في أغصانِه»(...

<sup>(</sup>۱) شرح (السيد عباس): ۲/ ۳۱۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ١١٢، وشرح (السيد عباس): ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٤٣٧، جوبات: جمع جوبة: الفُرجة في جبل أو غيره. وورد هذا البناء في موضع آخر: ٧/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب جمهرة اللغة: ١٦١/١ (غلغل)، وينظر: النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٣٧٨، ولسان العرب: ٥/ ٣٧٨).

وكلام الإمام (عليه السلام) وصف للأرض، بين فيه عظمة الله تعالى وقدرته في خَلقها بعد أنْ هدأتْ «واستقرت ولم تعد تضطرب في فوضى، وعدم اتزان بسبب وضع هذه الجبال التي تثبتها وتمنعها عن الاضطراب، فإنَّ هذه الجبال لم تكن عشوائية الوقوع في أماكنها، وإنها كانت لحكمة رفع اضطراب الأرض، وهذا ما يستدعي أنْ تكون غائرةً في عمق الأرض، داخلةً في رفق ولين إلى الأماكن المفتوحة منها»(١٠).

فلكثرة غَوْر الجبال في أعماق الأرض، واختلاطها فيها آثر الإمام (عليه السلام) المصدر (تغلغُل) على غيره من المصادر لما فيه من معنى «المبالغة في الدخول» "، فضلاً عن دلالته على المطاوعة؛ فالتغلغل لا يحدث إلا بتقدير الله تعالى ".

ولم يرد في نهج البلاغة اسم الفاعل من هذا البناء دالًا على المبالغة (")، ولا اسم المفعول أيضًا (").

<sup>(</sup>١) شرح (السيد عباس): ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغة (عبده): ۱/۳۵۱، وينظر: توضيح نهج البلاغة: ۲/ ۷۶، وشرح (السيد عباس): ۲/ ۹۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية المصادر في نهج البلاغة: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أبنية المشتقات في نهج البلاغة: ٢٢-٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبني للمجهول في نهج البلاغة: ٥٤.

### خامسيًا: الفعل الرباعي المزيد بحرفين

للرباعي المزيد بحرفين بناءان هما (افْعَنْلَلَ، وافعَلَلَّ) (()، ولم يرد البناء الأول في نهج البلاغة (").

و(افْعلَل) بناء مزید بالهمزة وتضعیف اللام الثانیة، نحو: (اقشعَرَّ)<sup>۱۱</sup>، المصدر منه علی (افعِلّال) نحو: اطمئنان واقشعرار<sup>۱۱</sup>، و(مُفْعلل) بضمِّ أوله وكسر ما قبل آخره اسم الفاعل منه، وبفتح ما قبل آخره اسم الفعول منه نحو: (مُقشعَر)<sup>۱۱</sup>.

ويفيد بناء (افْعَلَلَ) المبالغة والتوكيد كما يفيدُها (افْعلَ) في الثلاثي ٣٠٠.

ومن أفعال هذا البناء في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) عند خروجه لقتال أهل البصرة، قال فيها: «إنَّ الله سبحانه بَعث محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس أحدٌ من العرب يقرأ كتابًا، ولا يدَّعي نبوَّة، فساقَ الناسَ حتى

<sup>(</sup>١) ينظر: شذا العرف: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفعل في نهج البلاغة، دراسة صرفية، جبار هليّل زغيّر (رسالة ماجستير مخطوطة): ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى في تصريف الأفعال: ١٥٨، وأوزان الفعل ومعانيها: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٣٠٠، وأبنية الصرف (الحديثي): ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق: ١٨٥ و١٩٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل: ٧/ ١٦٢، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ١١٣، والمغني في تصريف الأفعال: ٥٠١، والأبنية الصرفية (السالم): ٣٣٧.

المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة.....

# بوَّأَهم محلَّتهم، وبلَّغهم مَنْجاتَهم، فاستقامتْ قناتُهم، واطمأنَّت صفاتُهم »…

في النص المتقدم فعل رباعي مزيد بحرفين هو (اطمأنً)، و «اطمأنً الرجل، واطمأنً قلبُه، واطمأنًت نفسُه: إذا سكن واستأنس "".

وقوله (عليه السلام): «واطمأنّت صفاتُهم» أي: «كانت متقلقلةً متزلزلةً فاطمأنّت واستقرت» وهو استعارة للفظ الصفات لحالهم التي كانوا عليها، ووجه المشابهة أنّهم كانوا قبل الإسلام في مواطنهم، وعلى أحوالهم متزلزلين، لا يقرُّ بعضهم بعضًا في موطن، ولا على حال، بل كانوا أبدًا في الغارة، والنّه ب والجلاء، فكانوا كالواقف على حجر أملس مضطرب، فاطمأنّت أحوالهم، وسكنوا في مواطنهم. كلُّ ذلك بسبب مَقدم النبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) ".

فالفعل (اطمأنً) - بحكم بنائه الصرفي - جاء للمبالغة في ثبوت صفة الاطمئنان وتمكُّنِها من نفوس العرب عند مَقدم النبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم).

ولم يرد في نهج البلاغة المصدر (افعِلّال) ٥٠٠، ولا اسم المفعول (مفعلل)

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٨٥، ومن نظائره: ٩/ ١١٦، ٢١٠، ١١٣/ ١١١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) العين: ٧/ ٤٤٢ (طمن)، وينظر: الصحاح: ٦/ ٢١٥٨ (طمن)

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أبنية المصادر في نهج البلاغة: ٣٣٣.

أما اسم الفاعل فقد ورد في موضع واحد؛ في خطبة له (عليه السلام) في تنزيه الله تعالى، وذكر آثار قدرته، قال فيها: «... بل إنْ كنتَ صادقًا أيُّها المتكلِّف لوصفِ ربِّك، فصِفْ جبريلَ وميكائيل، وجنودَ الملائكة المقرَّبين؛ في حُجرات القدس مُرجحِنِّين».

مرجحِنِّين: جَمعُ (مُرجحِنَّ) اسم فاعل بزنة (مُفعَلِل) من: ارجحَنَّ الشيء: إذا مالَ من ثقله وتحرَّك، وارجحَنَّ: إذا وقع بمرَّة ".

وقوله (عليه السلام): (مُرجحنِّين) أي: مائلين إلى جهة تحت خضوعًا لجلال الباري سبحانه، من: ارجحنَّ الحجر إذا مال هاويًا<sup>(1)</sup>.

واحتمل أحد شُرّاح النهج أنْ تكون كلمة (مُرجحنِّين) «كنايةً عن عظمة شأنهم، ورزانة قدرهم، أو نزولهم وقتًا بعد وقت بأمره تعالى» (٠٠٠).

أراد الإمام (عليه السلام) من ذلك «تعجيز من أراد أن يصف ربَّه، وأنَّ هذا المتكلِّف والمُتعسِّف وصفَ الله بدل ذلك فَليصفْ مخلوقًا من مخلوقات الله، فإنَّه

<sup>(</sup>١) ينظر: المبني للمجهول في نهج البلاغة: ٥٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ٨٨-٨٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح: ٥/ ٢١٢١ (رجحن).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ٩١، وشرح (البحراني): ٣/ ٣٨٤، وشرح(المجلسي):٢/ ١٩١

<sup>(</sup>٥) شرح (المجلسي): ٢/ ١٩١.

يعجز عن وصف مخلوق مثله، فكيف يصف الخالق، وإذا كان قادرًا على وصف الله فليصف جبريل كبير الملائكة، أو ميكائيل أو جنود الملائكة المقرَّبين الذين يسكنون بيوت الطهارة والتقوى خاضعين لهيبة الله وجلاله، متحيِّرة عقولهم، متشتتة أفكارهم لا تستطيع أن تدرك الله رب العالمين»…

فاستعمال اسم الفاعل (مرجحنين) - بهذا البناء الصرفي - إنها جاء للدلالة على المبالغة في خضوع الملائكة لله تعالى. أمّا من جهة مادته اللغوية فقد يكون في إيثار الإمام (عليه السلام) مادة (رجح) على غيرها من معاني الخضوع والخشوع دلالةً على أنّ خضوع الملائكة وخشوعهم لله تعالى ناتجٌ عن إدراك ورجاحة عقل؛ لأنّ الأصل في معنى مادة (رجح) هو الرزانة والزيادة (وهذا يناسب المقام.

(۱) شرح (السيد عباس): ۳/ ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٤٨٩ (رجح)، والفائق في غريب الحديث: ٢/ ١٢.

# المبحث الثالث: المبالغة بعدم التصرُّف

من سُبُل المبالغة في الأبنية الفعلية النقل والتغيير من حالٍ إلى حال، أو الخروج بالأفعال عن مُعتاد حالها، قال ابن جني: «إذا أُريد بالفعل المبالغة في معناه أُخرج عن مُعتاد حاله من التصرّف فمنعِه، وذلك (نِعْم وبئس) وفعل التعجب» ﴿ لأنَّ «الشيء متى خرج بالمبالغة عن نظائره جعلوا له تأثيرًا في اللفظ؛ ولأنَّ المقصود من التصرُّف وقوعُ ذلك المعنى في زمن مختص، وهذان مقصوران على الماضى، صالحان للحال في المعنى، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى، صالحان للحال في المعنى، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى، صالحان للحال في المعنى، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ الله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ المعنى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ المعنى أله على الماضى ، صالحان للحال في المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ المعنى المعنى أله على الماضى ، صالحان للحال أله على الماضى ، صالحان للحال المعنى ، فلا يختصان بزمن » ﴿ المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ، صالحان المعنى المعنى ، فلا يختصان برمن » ﴿ المعنى المعنى

وضمَّ الدكتور مَّتَام حسّان - إلى جانب (نِعم وبئس) - صيغتيّ التعجب (ما أفعلَه) و(أفعِلْ به) بمسمّى واحد هو (الخوالف) مشيرًا إلى أنَّ تلك الكلمات «تُستعمل في أساليب إفصاحية، أيّ في الأساليب التي تُستعمل للكشف عن

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) البديع في علم العربية، مجد الدين ابن الأثير، تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد علي الدين، ود. صالح حسين العايد: ٢/ ٤٨٧، وينظر: النحو الوافي: ٣/ ٣٦٩.

المبحث الثالث: المبالغة بعدم التصررُف .....

موقف انفعالي ما، والافصاح عنه، فهي من حيث استعمالهًا قريبة الشبه [بها] يسمونه في اللغة الإنجليزية (Exclamation»)...

وللتبيين أكثر يمكن تقسيم هذا المبحث على قسمين:

## القِسنْمُ الأول: (نِعْم وبِئْس)وما يلحق بهما:

من الأفعال التي يستعملها العرب في إنشاء المدح والذم: (نِعْم وبِئْس)، قال سيبويه: «وأصل (نِعْم وبِئْس): (نَعِمَ وبَئِسَ)، وهما الأصلان اللذان وُضعا في الرداءة والصلاح، ولا يكون منها فعلٌ لغير هذا المعنى» "، أي: أنَّ (نِعْم وبِئس) وُضِعا للمدح العام، والذم العام ".

ومن الجدير بالذكر أنَّ في (نعم وبئس) خلافًا بين البصريين والكوفيين من حيث كونها اسمين أو فعلين، قال الأنباري (ت٧٧٥هـ): «ذهب الكوفيون إلى أنّ (نِعْم، وبِئْس) اسهان مبتدآن، وذهب البصريون إلى أنها فعلان ماضيان لا يتصرَّ فان، وإليه ذهب على بن حمزة الكسائي من الكوفيين» ثم عرض أدلة كل فريق.

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها: ١١٣. وما بين القوسين خطأ، والصواب: ممّا.

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه: ۲/ ۱۷۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفصل: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: ١/ ٩٧ - ٤٠٤ (المسألة: ١٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق (أدلة البصريين): ١/١٠٤-١١٣(المسألة:١٤)، (أدلة الكوفيين): ١/٩٧-١٠٤ (المسألة:١٤).

وانتهى الأنباري بعد أنْ عرض أدلة كلِّ من الفريقين إلى القول بمذهب البصريين (۱۰)؛ لأنَّ أدلتهم «أقوى وأشد أسرًا» (۱۰).

## ولـ(نِعْم وبِئْس) استعمالان:

انْ يجريا مجرى سائر الأفعال في التصرف؛ فيكون لهما مضارع وأمر واسم فاعل وغيرها، وهما إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبؤس، تقول: (نَعِمَ زيدٌ بكذا)، يَنْعَمُ به، و(بَئِسَ يَبْأَسُ بكذا).

٢ . أنْ يُستعملا لإنشاء المدح والذم، وهما في هذا الاستعمال لا يتصرَّ فان؛ لخروجهما عن أصل معاني الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان، فأشبها الحرف لذلك ".

والذي يعني هذا البحث الاستعمال الثاني، فهما غير متصرِّفينِ للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة (الهنشاء من المعاني التي حقّها أن تُؤدَى بالحروف، والحروف لا تتصرف، فهذا علّة جمودهما) (الم

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق: ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، الشاطبي، تح: مجموعة من الأساتيذ: ٤/ ٥٠٦، وحاشية الصبّان على شح الأشموني، الصبان، تح: طه عبد الرؤوف: ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللمع في العربية، ابن جني، تح: فائز فارس: ١٤٠، والبديع في علم العربية: ٢/ ٤٨٧، والطراز: ٢/ ١٤٠، والطراز: ٢/ ١٤٣، والذم في القرآن الكريم، د.معن توفيق: ١٨.

<sup>(</sup>٥) الأساليب الإنشائية في النحو العربي: ١٠٠

وقد أفاد الدكتور خليل عمايرة من المنهج التحويلي في اللغة حين عدَّ (نِعْم وبِعْس) عنصرين يفيدان توكيد الجملة الاسمية؛ لأنَّهما «من الأدوات التي [تضاف إلى] الجملة التوليدية الاسمية» ن فالمتكلم يستعمل (نِعْم) حينها يريد مزيدًا من المدح والثناء، أو التعظيم أو الإشادة بالمتحدَث عنه في موضوع ما، فيُدخل عنصرًا جديدًا من عناصر التحويل وهو الأداة (نِعم) وهو عنصر تحويل بالزيادة ن «فقولنا: (نِعْمَ القائدُ خالدٌ) جملة اسمية تحويلية قد مرَّت بالمراحل الآتية: (خالدٌ قصر قائدٌ) - (خالدٌ القائدُ)، ف (أل) التعريف أفادت هنا التفخيم والتعظيم، لا قَصْرَ (القيادة) على (خالد)، وحصرها فيه، ثم جرى على الجملة التحويل الآتي: القائدُ خالدٌ، إذ قُدِم الخبر في سياق التعظيم والعناية، ثم جرى عليها التحويل الآتي: (نِعْم القائدُ خالدٌ)، فهي جملة تحويلية اسمية مؤكّدة بمؤكّدينِ (نِعْم)، و(أل») ن.

وبهذا دلَّ (نِعْمَ) على التوكيد، ومعلومٌ أنَّ «المبالغة نوعٌ من التوكيد وتقوية المعنى» (۵)، وعلى الرغم من أنَّ الدكتور خليل عمايرة قد سلك نهج القدماء في وضع أصلٍ للنظم جرت عليه تغييرات لفظية دلالية؛ أدَّت إلى النَّظم الأخير المستعمَل، إنَّنا «بهذا النَّمط من التحليل لجملة المدح نتخلص من الجدل الدائر بين

<sup>(</sup>١) في نحو اللغة العربية وتراكيبها(منهج وتطبيق): ١١٠، وما بين القوسين خطأ، والصواب: تُزاد على.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ١١٣

<sup>(</sup>٣) مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة، د. نعمة العزاوي: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) الوجيز في فقه اللغة، د.محمد الأنطاكي: ٣٢١.

٢٥٤ ..... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية

النحاة حول اسمية (نعم) و(بئس) أو فعليتها، فالقول بكونها اسمين أو فعلين لا سبيل إلى إثباته النحاة المسبيل إلى إثباته النحاة النحاة النحاة النحاة المسبيل إلى إثباته النحاة النحاق النحاة النح

وما يجري مجرى (نِعْم) و(بئس) في المعنى (حَبَّذا) و(لاحبذا) فتقول إذا أردتَ المدح: (حبذا زيدٌ)، وإذا أردت الذمَّ: (لا حبذا زيدٌ)، إذ لا صلة «لهما بمعنى مشتقات مادة (ح ب ب)، وإنها يقوم التعبير بهذه الخوالف الأربع جميعًا مقام التعبيرات المسكوكة».".

فمنعُها من التصرّف أسهم في دلالتها على المبالغة، قال ابن يعيش: (حَبَّ) فعلٌ متصرفٌ لقولنا منه: حبَّ يحبُّ، ولمّا نُقل إلى (فعُل) من أجل المبالغة بالمدح من التصرف لمضارعته - بها فيه من المبالغة والمدح - باب التعجب. و(حَبَّذا) يلزم طريقةً واحدةً وهي الماضي، وفاعله (ذا) اسم إشارة "، لذلك قيل: إنَّ رحبذا) تجرى مجرى الأمثال؛ والأمثالُ لا تتغير ".

والفرق بين (حبذا) و(نِعْمَ) أنَّ الممدوح بـ(حبذا) يكون قريبًا من القلب،

<sup>(</sup>١) مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقرّب: ١/ ٦٩، واللغة العربية معناها ومبناها: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) اللغة العربية معناها ومبناها: ١١٥، وينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها. د. فاضل السامرائي: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٧/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، تح: محمد حسين شمس الدين: ٧٥.

المبحث الثالث: المبالغة بعدم التصرُّف ......

قال ابن جني: «(حبذا) معناها المدح وتقريب المذكور بعدها من القلب» ٠٠٠٠.

ومسألة قُرب الممدوح من القلب تتبدَّى من المعنى اللغوي لـ(حبَّ) فتكون الدلالة معه مركَّبةً من المدح والمحبَّة، ومن قرينة الحضور لاسم الإشارة (ذا)؛ لأنَّ الممدوح حاضر دلالةً في القلب ".

جاء (نِعْم) في نهج البلاغة في كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حُنيف ذكر فيه فَدَك، فقال: «ونِعْمَ الحَكَمُ الله» (٣٠٠.

نِعْمَ: فعلٌ موضوع للمبالغة في المدح (١٠).

يشير كلامه (عليه السلام) إلى حكاية حاله على سبيل المبالغة في التشكي والتظلم ممن أخذ فدك منهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتسليم الأمر له، والرضا بكونه حَكمًا عدلاً و «الشكوى إلى الله عزّ وعلا لا تُسمى جزعًا »(۱)؛ لأن الشكوى إلىه سبحانه، والاستعانة به من دون أحد من الخلق هو عين الصبر على البلوى

<sup>(</sup>١) اللمع في العربية: ١٤٢، وينظر: شرح المفصل: ٧/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أساليب المدح والذم والتعجب والمحورية، د. عبد الفتاح الحموز: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٢٠٨، ومن نظائره: ١٦/ ٢٤، ١٨/ ٩٠، ١٩/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللمع في العربية: ١٤٠، والبديع في علم العربية: ٢/ ٤٨٧، وشرح التصريح على التوضيح: خالد الأزهري، تح: محمد باسل عيون السود: ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) الكشاف: ٣/ ٣٧٧، وينظر: البحر المحيط:٧/ ٣٨٥

حتى يأذن الله تعالى بإزالة أسباب الشكوى، ورد الحقوق إلى أصحابها<sup>(۱)</sup>. ومن الشكوى إلى الله تعالى قول النبي يعقوب (عليه السلام): ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَشِّي وَحُزْنِي الله ﴾ [يوسف/ من الآية: ٨٦].

فدلالة عبارة «نِعْم الحَكَمُ الله» على المبالغة في التشكّي والتظلُّم إلى الله سبحانه هي الأقرب من الدلالة على شدة التهديد والوعيد للمخاطَب كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين ".

وجاء (بئس) في وصيته للإمام الحسن (عليهما السلام)،إذ قال: «قارِنْ أهل الخير تكُنْ منهم، وبايِنْ أهل الشَّر تَبِنْ عنهم. بِئْسَ الطعامُ الحرامُ» ".

بِئْس: فعل وُضِع للمبالغة في الذم ٠٠٠٠.

يوصي الإمام ابنَه الحسن (عليهما السلام) منبِّهًا إيَّاه «على قُبح أكل الحرام لغاية اجتنابه بذمِّه» في لأنَّ الله سبحانه وتعالى لم يُحرِّم شيئًا «إلا لضرره وفساده وإذا كان الحرام مرفوضًا في الإسلام إذا وقع على [الغير] فهو إذا وقع على النفس

<sup>(</sup>١) ينظر: رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، السيد على خان مدني: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أساليب الإنشاء في كلام السيدة الزهراء (عليها السلام)، دراسة نحوية بلاغية، عامر سعيد نجم: ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ٩٧، ومن نظائره: ٢/ ١٨٩، ٨/ ١٠٤، ١١٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللمع في العربية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) شرح (البحراني): ٥/ ٤٩.

فاستعمال (بِئْس) في هذا المقام أضفى على العبارة قوةً وشدة في التنبيه على قُبح أكل الحرام، ومما زاد تلك الشدة أنَّ العبارة جاءت على القَطْع واستئناف الكلام للفت النظر، وإثارة الانتباه على خطورة الإقدام على مثل هذا العمل".

أمّا (حَبَّذا) فلم يرد في نهج البلاغة إلا في موضع واحد، وهو قوله (عليه السلام) في باب الحِكم: «حبذا نومُ الأكياس وإفطارهم» ش.

الأكياس: جمع (كيِّس) وهم العقلاء العارفون "، وإنها مدح الإمام (عليه السلام) «نومَ الأكياس، لأنَّ الكيِّس هو الذي يستعمل ذكاءَه وفطنته في طرق الخير وعلى الوجه المرضيّ للشارع، ويضع كلَّ شيءٍ موضعه، ومن كان كذلك كان نومُه وإفطاره، وجميعُ تصرفاته في عباداته مُوضعةً موضعها من رضا الله ومحبته" أي: أنَّ «نوم العالم العامل أفضل من عبادة القاعد الجاهل" ، وقريب من ذلك قوله (عليه السلام): «نومٌ على يقين خيرٌ من صلاة على شك" .

<sup>(</sup>١) شرح (السيد عباس): ٤/ ٣٥٦. وما بين القوسين خطأ، والصواب: الآخر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف: ١/ ١٨١، ومعاني النحو: ٣/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها، وتاج العروس: ١٦/ ٤٦٥ (كيس).

<sup>(</sup>٥) شرح (البحراني): ٥/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) في ظلال نهج البلاغة: ٤/ ٣١٠.

<sup>(</sup>۷) شرح (ابن أبي الحديد): ۱۸/ ۲۵۳.

فالإمام (عليه السلام) مدح النوم إذا كان سبيلاً لطاعة الله تعالى ورضاه، لا مطلَق النوم، وهذا المعنى مستفاد من المضاف إليه (الأكياس).

فدلَّ (حَبَّذا) على المبالغة في مدح العُقَلاء العارفين، وهذا يلتقي مع ما ذهب إليه اللغويون من أنَّ (حبذا) يُستعمل في مدح مَن هو قريب من القلب.

# القسم الثاني: صيغتا التعجُّب (ما أفعَله) و(أفعِلْ بهر)

وهاتان الصيغتان هما المشهورتان للتعجب، اللتان بوَّب لهما النحويون «، «ففعلُ التعجب في اصطلاح النحاة هو ما يكون على صيغة (ما أفْعَلَه) أو (أفعِلْ به)، دالًّا على هذا المعنى، وليس كل فعل أفاد هذا المعنى يُسمى عندهم فعل التعجب» «...

وهما صيغتان جامدتان، ويُرجِع العلماء سبب جمودهما إلى تضمنهما ما ليس لهما في الأصل، وهو الدلالة على معنى زائد على الفعل وهو التعجب، قال المبرّد: «ومنها فعل التعجب وهو غير متصرِّف؛ لأنه وقع لمعنى، فمتى صُرف زال المعنى، وكذلك كلُّ شيء دخله معنى من غير أصله على لفظ، فهو يَلزم ذلك اللفظ لذلك المعنى»(").

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح شذور الذهب، الجوجري، دراسة وتحقيق: د.نوّاف الحارثي: ٢/ ٧٢٩، وشرح التصريح: ٢/ ٥٧-٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية: ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) المقتضب: ٣/ ١٩٠.

ولجمودهما وعدم تصرفهما أفادتا معنى المبالغة، قال ابن جني: "إذا أُريد بالفعل المبالغة في معناه أُخرج عن معتاد حالِه من التصرف فمنعِه، وذلك نعم وبئس وفعل التعجب» (١٠).

ووضّح ابن جني خروج فعل التعجب عن معتاد حالِه قائلاً: «نعتقد... في الفعل المبني منه فعل التعجب أنّه قد نُقِلَ عن (فعَل وفعِل) إلى (فعُل) حتى صارت له صفة التمكن والتقدم، ثم بُني منه الفعل، فقيل: (ما أفْعَلَه)، نحو: ما أشعَره، إنها هو من (شعُر») ثم صارت هاتان الصيغتان كالمثل لا يقبل التغيير ثم محردتين عن الزمن؛ «لأنّ الجملة التعجبية كلّها إنشائيةٌ محضةٌ، الغرض منها إنشاء التعجب، فتركت الدلالة الزمنية، وانسلخت منها، واقتصرت على تحقيق الغرض الذي أُنشِئت من أجله، وهو الإنشاء غير الطلبي، المقصود منه إعلان التعجب» نابي.

ولو أُريد تقييد هاتين الصيغتين بزمن معين لجيء بقرينة لفظية، نحو: (كان) للمضي، و(الآن) وما بمعناها للحال، و(يكون) ونحوه للدلالة على الاستقبال

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٤/ ٢٢٨، واللغة العربية معناها ومبناها: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) النحو الوافي: ٣/ ٣٦١.

وبغير التقييد تتجرَّد الجملة التعجبية من الزمن ٠٠٠.

ويرى الدكتور عبد الفتاح الحمَّوز «أنَّ دلالة هذا الفعل في هذا الأسلوب على الأزمان الثلاثة تعزز محورية المتعجب منه فيه؛ لأنَّ هذا التعجب حصل في الماضي، واستمر في الحال والاستقبال، وهي مسألة تُنبئ أيضًا عن المبالغة في هذا التعجب، وتُعزِّر كون هذا الفعل في هذا الأسلوب غير متصرِّف؛ لأنَّ أكثر الأفعال غير المتصرفة لا تنبئ عن الزمن، كما في (ليس، ونعم، وبئس) ".

وجاءت صيغة (ما أفْعَلَه) في نهج البلاغة في كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية، قال فيه: «ما أشد لُزومَك للأهواء المُبتدَعة، والحَيرة المتَبَعة» (٣٠٠).

على الرغم من أنَّ الفعل (لزم) مستوفٍ للشروط الواجب توافرها في الفعل المتعجَب منه " أتى الإمام (عليه السلام) بـ(أشد) وهو وجه جائز " ولأن التعجب إنها هو بلوغ النهاية في معنى لم يبلغ إليه غير المتعجَب منه، وهو الذي

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها.

<sup>(</sup>٢) أساليب المدح والذم والتعجب: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٦/ ١٥٣، ومن نظائرها: ٧/ ١٩٤، ٢٥١، ٢٥١، ١٧١.

<sup>(</sup>٤) لا يُبنى على صيغتي التعجب (ما أفْعَلَه، وافعِلْ به) إلا ما اجتمعت فيه ثمانية شروط هي: أن يكون فعلاً، وثلاثيًا، ومتصرفًا، وقابلاً للمفاضلة، وتامًا، ومثبتًا، وألا يكون مبنيًا للمفعول، وألا يكون الوصف منه على (أفعل فَعلاء). ينظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التصريح: ٢/ ٧٤، والنحو الوافي: ٣/ ٣٥٥.

يعطيه (أشد) ونحوه» وهذا مناسب للمقام؛ لأنَّ الإمام (عليه السلام) لم يتعجب من لزوم معاوية للأهواء المبتدَعة، وإنها تعجب «من شدة لزومه للأهواء التي مبتدعها، والتحير فيها عن قصد الحق، وذلك أنه في كل وقت يوقع شبهة، ويبتدع رأيًا يغوي به أصحابه» فذا دلَّت صيغة (ما أفْعَلَه) على المبالغة في التعجب مما ابتدعه معاوية.

أمّا صيغة (أفعِلْ به) فقد وردت في موضع واحد؛ في كلام له (عليه السلام) في ذم العاصين من أصحابه، قال فيه: «وأقرِبْ بقومٍ من الجَهل بالله قائدُهم معاوية، ومؤدِّبُهم ابنُ النّابغة» (٣٠٠).

أقرِبْ بقوم: أي: ما أقربَهم من الجهل، كقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم/ من الآية: ٣٨]، أي: ما أسمعَهم وأبصرَهم".

يشير الإمام (عليه السلام) بكلامه إلى ذمِّ أهل الشام، وقيادتهم الفاسدة الضالة، وأنَّ من كان قائدهم في الطريق معاوية، ومُسيِّر أمورهم، وموجه سياستهم ومن كان ابن النابغة - أي: عمرو بن العاص وهو رئيسهم - رئيس المنافقين، وأهل الغدر والخداع، فليس هناك أشد منهم قربًا من الجهل بالله تعالى،

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية: ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح (البحراني): ٥/ ٨١، وينظر: شرح (السيد عباس): ٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ٦٨، النابغة: أم عمرو بن العاص سميت بذلك لشهرتها بالفجور.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق: ١٠/ ٧٣.

٢٦٢ ....... الفصل الثالث: المبالغة بالأبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية والمبنية الفعليّة وما فيها معنى الفعلية والبعد عن ساحته(١٠).

فصيغة (أفعلْ به) - بلحاظ القرينة الحالية والسياقية - قد دلَّت على المبالغة في التعجب من شدة قرب هؤلاء القوم من الجهل بالله تعالى ". كلُّ ذلك للذمِّ والتحقير.

ومما ناسب ذلك الذمَّ عدوله (عليه السلام) عن ذكر اسم عمرو بن العاص صريحًا إلى ذكر أُمِّه تحقيرًا له، وتذكيرًا بنجاستِه ودناءته، وتلك من عادة العرب في الذم والتحقير، فإن قيل: لماذا صرَّح الإمام (عليه السلام) باسم معاوية؟

أقول: إنَّ لفظة (مؤدبكم) التي قُرنت بابن النابغة تُجيب عن ذلك، وكأنه (عليه السلام) يقول: إنَّ من يُنصِّب نفسه مؤدِّبًا لغيره، فعليه بتأديب نفسه و تخليصها من الرذائل، لهذا قال (عليه السلام): «من نصب نفسه للناس إمامًا، فعليه أنْ يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، ولْيكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلِّمُ نفسه ومؤدبُها أحقُّ بالإجلال من معلِّم الناس ومؤدبهم» (")، فالقائم بتأديب الناس عليه قبل ذلك أنْ يؤدِّب نفسَه، ولمّا كان عمرو بن العاص ليس كذلك كنَّاه الإمام (عليه السلام) بابن النابغة. كلُّ ذلك للذم والتحقير.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٣٧٨، وشرح (السيد عباس): ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٢٢٠.

# المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أخر

قال الخليل: «الصَّدرُ: أعلى مقدَّم كلِّ شيء، وصدر القناة أعلاها، وصدر الأمر: أوله... والمصدر: أصل الكلمة الذي تصدر عنه الأفعال» نه هذا في اللغة.

أمّا في الاصطلاح فإنَّ ابن جني هو أول من وضع حدًّا له "، إذ قال: «المصدر كلُّ اسم دلَّ على حدث وزمان مجهول، وهو وفعله من لفظ واحد، والفعل مشتق من المصدر » ".

وللمصادر تقسيهات متعددة، منها: السهاعي والقياسي، والمجرَّد والمزيد وقسمها أستاذنا الدكتور صباح السالم على قسمين:

١ مصادر مرتبطة بأفعالها، فلكل فعلٍ بناء مصدره الخاص به، لا يشركه فيه غيره من الأفعال، نقول: (ذهب ذهابًا)، و(فتح فتحًا).

<sup>(</sup>١) العين: ٧/ ٩٤ –٩٦ (صدر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدلالة الصرفية عند ابن جني: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) اللمع في العربية: ٤٨.

٢ . مصادر تدل على معانٍ محددة يُعبَّر عن كلِّ منها ببناءٍ معلوم، تشترك فيه أفعال مختلفة، ذات أبواب متعددة، نحو: (فعَلان) فهو يأتي من: (فعَل يفعُل)، و(فعَل يفعِل)، و(فعِل يفعَل)…

أمّا الطائفة الأولى فقد درستُ المزيدة منها في المبحث الخاص بها، والأخرى سيتكفل هذا المبحث بعرض ما جاء منها حاملاً معنى المبالغة بحسب الأشهر، وعلى النحو الآتي:

#### أولًا: تفعال (بفتح التاء وكسيرها)

أمَا مفتوح التاء فهو مصدرٌ اختلف علماء العربية في الفعل الذي يرتبط به، فذهب سيبويه إلى أنَّه مصدرٌ يدل على الكثرة، مبنيٌ من الفعل الثلاثي المجرَّد (فعل)، كما بُني (فعلت) من (فعلت) لإرادة التكثير (...)

ويرى الكوفيون أنَّه بمنزلة (التفعيل)، فهو مرتبطٌ بالفعل (فعّل) مشدَّد العين، والألف عوض من الياء، ودلالة التكثير موجودة في الفعل أيضًا "؛ لأنَّنا «لا نجد للتفعال فعلاً موافقًا غير (فعَّل) المُضعَّف، والجامع بينها الدلالة على المالغة»().

<sup>(</sup>١) ينظر: الأبنية الصرفية (السالم): ٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٨٣-١٨، والمخصص: ١٤/ ١٨٩-١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل: ٦/ ٥٦، وشرح الرضي على الشافية: ١/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٤٢.

وقد يقال: إنَّ (تفعالاً) مصدرٌ آخر لـ (فعَّل) المضعَّف، ويظهر ذلك حين «يأتي رديفًا للتفعيل، نحو: (الترديد والتَّرداد)، و(التكرير والتَّكرار)... وإنْ كان (التفعيل) يأتي من (فعَّل) قياسا مطردًا، في حين أنَّ (التفعال) ليس كذلك، إذ هو مرهونٌ بالسَّماع»...

ويرى الدكتور صباح السالم أنَّه لا قيمة دلالية للخلاف البصري الكوفي؛ لأنَّ «كلتا الصيغتين تفيد تكثير الحدث، وليس بينها كبير خلاف في البناء الصرفي. فما اختلافهما إلّا في حرف اللين الذي هو الياء في (التفعيل) والألف في (التفعال)، ولو لجأنا إلى اختلاف اللهجات في تفسير نشوء الصيغتين فربَّما كنا موفقين في ذلك» ".

أمّا (التفعال) - مكسور التاء - فقد ورد منه مصدران هما (التبيان، والتلقاء)، قال سيبويه: «وأما (التبيان) فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة، وليس من ولكنه بُني هذا البناء فلحقته الزيادة؛ كما لحقت الرّئمان وهو من الثلاثة، وليس من باب (التقتال) ولو كان أصلها من ذلك فتحوا (التاء)، فإنما هي من: بيّنت...، ونظيرها (التّلقاء)، وإنما يريدون (اللقيان»)(".

<sup>(</sup>١) السابق: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأبنية الصرفية (السالم): ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه: ٤/ ٨٤. الرئمان: من: رَئِمت الناقة ولدّها، أي: عطفت عليه ولزمته.

وثمة صرفيون تابعوا قول سيبويه المتقدم في أنَّ (تِفعال) بكسر (التاء) ليس مصدرًا، واستثنوا من أمثلته (التبيان، والتلقاء)(٠٠٠.

وذكر اللغويون أيضًا أنَّ (التبيان) مصدرٌ نادر لا نظير له إلا (التلقاء) ".

أما دلالة المصدر (تِفعال) على المبالغة فقد صرّح بها الزمخشري، إذ قال: «تبيانًا: بيانًا بليغًا، ونظير تبيان (تلقاء) في كسر أوله»(٣٠).

ومن أمثلة بناء (تَفعال) بفتح التاء في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في الحتً على الجهاد وذمِّ القاعدين عنه: «وجرَّ عتموني نُغُب التَّهام أنفاسًا» (٠٠٠).

التَّهام: مصدرٌ بزنة (تَفعال)، وهو الهمُّن ومعناه «الحزن، والهمُّ مصدر همّ الشحم يهمُّه إذا أذابه، والهمُّ: مصدر هممْتُ بالشيء همَّا»(٠٠).

والتهام مصدرٌ نادرٌ للفعل (همَّ)، إذ لم تذكره أغلب المعجمات على الرغم

<sup>(</sup>١) ينظر: ليس في كلام العرب: ٣٠٨، وشرح الرضى على الشافية: ١/ ١٦٧، والمزهر: ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب: ١٣/ ٦٨، وتاج العروس: ٣٤/ ٢٩٩ (بين).

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ٢/ ٤٢٤، وينظر: روح المعاني: ١٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ٧٥، النُّغب: جمع نغبة: جرعة، وينظر هذا البناء أيضًا: ١٤٨/١٦

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق: ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب: ١٢/ ٢٢٦ (هم).

<sup>(</sup>۷) ينظر: العين: ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والصحاح: ٥/ ٢٠٦١-٢٠٦٢، ولسان العرب: ١٢/ ٢٢٦، والمعجم الوسيط: ٢/ ٩٩٥-٩٩٦ (هم).

المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أخر.....

من وروده في كلام الإمام (عليه السلام) المتقدم، وفي شعر امرئ القيس، إذ قال: (١٠ [من الطويل]

أعِنِّ على التَّهمامِ والدِّكراتِ يَبِتَنَ على ذي الهم مُعتكِراتِ وفي شعر أبي داوود الإيادي "، إذ قال: " [ من الخفيف ]

منعَ النومَ ماويَ التَّهمامُ وجديرٌ بالهمِّ مَن لا ينامُ

يصوِّر الإمام (عليه السلام) في هذا الخطاب بلوغه الغاية في التألمُّ الحاصل من شدة الاهتهام بأمرهم مع تقصيرهم، وعدم طاعتهم لأوامره، فلشدة ما عانى (عليه السلام) من هؤلاء قال: «جَرَّعتموني نُغَب التَّههام» أي: جلبتم لي الهمَّ وقتًا بعد وقت - وهو مجاز- ؛ لأن التجريع عبارة عن إدخال الماء أو نحوه في الحلق، وطريان الهمِّ على نفسه، وما يلزم الهمَّ من الآلام البدنية على بدنه، وتكرار ذلك منهم يشبه طرَيان المشروب وتجرُّعَه (4).

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس: ٧٨، وينظر: الأبنية الصرفية (السالم): ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) هو جارية بن الحجاج، وقيل: هو حنظلة بن الشرقي، شاعر قديم من الجاهلية، هو أحد وُصّاف الخيل المحسنين. ينظر: كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني: ١٥/ ٩١، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون: ٩/ ٥٩٠، والأعلام: ٢/ ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات، الأصمعي، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٣٨-٣٩.

لهذا آثر (عليه السلام) المصدر (التَّهام) على (الهم) لمِا فيه من الدلالة على كثرة الهموم التي تجرَّعها جرعة بعد جرعة؛ لأنَّ بناء (تفعال) موضوعٌ للكثرة والمبالغة في الشيء، وهذا يناسب المقام.

أما بناء (تِفعال) - بكسر التاء - فقد ورد في خطبة له (عليه السلام) في تعظيم القرآن الكريم.

قال فيها: «ثم أنزلَ عليه الكتاب نورًا لا تُطفأ مصابيحُه.... وتِبيانًا لا تُهدم أركانُه» «٠٠.

وأصل قوله (عليه السلام) هذا قولُه تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتابِ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل/ من الآية:٨٩].

قد استعمله (عليه السلام) من دون المصدر (بيان)؛ لأنَّه أكثر إفادة من (البيان)، فـ (البيان) هو الفصاحة واللسن "، أنَّ (التبيان) يعني: البيان البليغ المراهد المناسب لمقام القرآن الكريم؛ إذ قد بُيِّن فيه كلُّ ما تحتاج إليه الأُمة من أمر الدّين ".

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ١٩٤، وينظر هذا البناء أيضًا: ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب: ٦٨/١٣ (بين).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب: ١٣/ ٦٨، وتاج العروس: ٣٤/ ٢٩٩ (بين).

المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أخر.....

## ثانيًا: هَعَالان (بفتح الفاء والعين)

وهو مصدرٌ قياسي لكلِّ فعلٍ ثلاثي يدل على حركة واضطراب٬٬٬ ودلالته على المبالغة ذكرها الزنخشري عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّارَ الآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيُوانُ ﴾ [العنكبوت / من الآية: ٢٤]، إذ قال: ﴿وفي بناء (الحَيُوان) زيادة معنى ليس في بناء (الحياة) وهي ما في بناء (فعَلان) من معنى الحركة والاضطراب كرالنزوان) و(النغَصان) و(اللهبان)، وما أشبه ذلك، والحياة: حركة، كما أنَّ الموت سكون، فمجيؤه على بناء دال على معنى الحركة، مبالغة في معنى (الحياة)، ولذلك اختيرت على (الحياة) في هذا الموضع المقتضي للمبالغة في، وأكد ذلك النسفى (ت٧١٠هـ)، والفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ).

ومن أمثلته في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في ذكر ابتداء خَلْق السموات والأرض: «فطر الخلائق بقدرتِه، ونشر الرِّياح برحمتِه، ووتَّد بالصخورِ مَيَدانَ أرضِه»(۱۰).

مَيكان: مصدر بزنة (فَعَلان) من: ماد الشيء مَيْدًا ومَيكانًا، تحرَّك بشِدة. ومنه

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ١٤ - ١٥، وشرح الرضى على الشافية: ١/١٥٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف: ٣/ ٢١١ - ٢١٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير النسفي: ٣/ ٢٦٥، والأصفى في تفسير القرآن، تح: محمد حسين نعمتي، ومحمد رضا
 نعمتى: ٢/ ٩٥١.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٥٧، وينظر هذا البناء أيضًا: ١/ ٢٠٧، ١١/ ٥١.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَن تَمْيِدَ بِكُمْ ﴾ [النحل/ من الآية: ١٥]، أي: تضطرب بكم الأرض وتحرككم حركة شديدة ((())، وبهذا المعنى استعمله الإمام (عليه السلام)، إذ أراد أنَّ الله تعالى جعل الجبال الضخمة أوتادًا للأرض كي تثبت مكانها فلا تضطرب، أو تهتز هزّات شديدة تمتنعُ الحياةُ معها، وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿والجبالَ أوتادًا ﴾ [النبأ: ٧] (().

وقد جاءت الدراسات الجيولوجية الحديثة بها أكده القرآن الكريم، ونهج البلاغة سابقًا، إذ دلَّت هذه الدراسات على أنَّ لكل جبل وتدًا راسيًا في أعهاق الأرض، ومن النوادر وجود جبل في الأردن اسمه (السلط) ليس له وتد، لذلك ينزلق كلَّ سنةٍ بمقدار محسوس ".

فالمصدر (ميكدان) - بحكم بنائه الصرفي - إنها جاء للدلالة على المبالغة في شدة حركة الأرض واضطرابها، ولو قال الإمام (عليه السلام) (مَيْد) لمَا دلَّ على هذا المعنى، ولما كان مناسبًا لموضوع الخطبة وسياقها، ومما أكد تلك الشدة في الحركة والاضطراب أنَّ الإمام (عليه السلام) عبَّر بالمصدر (مَيكدان) ولم يقُل: وتَّد بالصخور أرضَه المائدة، وإنها جعل التوتيد للميكدان نفسِه مبالغةً في الحدث.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاج العروس: ٩/ ١٩٣ –١٩٤ (ميد).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (السيد عباس): ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إضاءات علمية في القرآن الكريم، د.عبد الجبار ثجيل: ١٤١.

المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أخر.....

## ثالثًا: فُعَلاء (بضم الفاء وفتح العين)

وهو من المصادر النادرة في المعجمات اللغوية أفادت الزيادة فيه معنى المبالغة في الشيء · · · .

وجاء منه في نهج البلاغة مثالٌ واحد في قوله (عليه السلام) في صفة الأرض ودَحْوِها على الماء: «وردَّت من نَخوة بَأْوِه واعتلائِه، وشموخِ أَنفِه، وسُمُوِّ عُلَوائِه»...

غُلُواء: مصدر بزنة (فُعَلاء) من «غلا في الدِّين والأمر يغلو غُلُوًا: جاوز حدَّه».

وقوله (عليه السلام): «وسُموّ غلوائه» أي: غُلُو الماء وتجاوزُه الحد" يشير إلى مرحلة من مراحل خَلْق الأرض، إذ سكنت بعد شدة حركتها واضطرابها، فاستعار (عليه السلام) لبيان تلك الشدة لفظ (البأو)، و(شموخ الأنف)، و(الغلواء)<sup>(1)</sup>. كلُّ ذلك للمبالغة في بيان شدة حركة الأرض واضطرابها، وهو مناسبٌ لمقام الخطبة.

<sup>(</sup>١) ينظر: أبنية المصادر في نهج البلاغة: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٤٣٧، البأو: الكبر، والضمير عائد على الماء.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ١٥/ ١٣٢ (غلا).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٣٧١.

## رابعًا: فَعَلُوت (بفتح الفاء والعين وضم اللام)

وهو من المصادر السماعية المستدركة على ما ذكره سيبويه (١٠)، إذ ذكره في أبنية الأسماء، ولم يشر إلى أنَّه مصدر دالُّ على المبالغة (١٠).

إلا أنَّ زيادة مبناه دفعت بابن جني إلى عدِّه مصدرًا دالًا على المبالغة؛ لأنَّه مزيد بـ(الواو) و(التاء)، نحو: (اللَكوت، ويعني: الأمر العظيم)، وهو مختص بملك الله تعالى، ومثله: (الرَّهَبوت) و(الرَّحَوت) ".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بناء (فَعلوت) يرد مصدرًا كما مثَّلتُ، ويرد وصفًا أيضًا، نحو: (رجلٌ خَلَبوت: أي غدَّار خدَّاع) في تبيين كلِّ منهما هو السياق وقصدُ المتكلم.

ومن أمثلته في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في قدرة الله تعالى في تدبير عالم الجِلقة: «وأرانا من مَلَكُوتِ قُدرتِه» في ...

مَلَكُوت: مصدر بزنة (فَعَلُوت) وأصلُه من الملك، قال الخليل: «والملكوت:

<sup>(</sup>١) ينظر: أبنية الصرف (الحديثي): ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٧٢، وشرح الرضى على الشافية: ١/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ٢/ ٢١٨، والمنصف: ٣/ ٢١، ومفر دات ألفاظ القرآن: ٧٧٥ (ملك).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٢٧٢، وديوان الأدب: ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/١١، ٤١٠/٦، ومن نظائره: ٦/٧٠/٤٢٣،٧٠٤/١٩٤، ٩/١٨١، ١١/١٥، ٥١/١١. ٣٣/١٧.

المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أخر.....

ملك الله، وملكوت الله: سلطانه» وهو مصدر خاص بملك الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٨٣] ...

وكلامه (عليه السلام) إشارة إلى أنَّ الله تعالى هو مالك قدرته، وإنها نسبها إلى القدرة؛ لأنَّها مبدأ الوجود كله، فهي مبدأ المالكية "، فدلَّ المصدر (اللَكُوت) - بحكم بنائه الصرفي - على المبالغة في تعظيم ملك الله تعالى.

## خامسيًا: فَعالت (بفتح الفاء)

وهو مصدرٌ لكلِّ فعلٍ بزنة (فَعُل)، نحو: (فصُح فصاحةً)، و(ضخُم ضخامة) ﴿ فَعُلَمُ اللَّهُ اللَّالُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا لَا اللَّالُّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ودلالته على المبالغة ذكرها المبرد، إذ قال: «والمصادر التي تقع على (فَعالة) للمبالغة، يقال: (عزَّ عزَّا وعزازة)، كما يقال: الشَّراسة، والصَّرامة، قال الله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ) [الأعراف/ من الآية: ٢٧] وفي موضع آخر: ﴿لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ ﴾ [الأعراف/ من الآية: ٢٦]» فجاء قوله تعالى على لسان النبيِّ هود

<sup>(</sup>١) العين: ٥/ ٣٨٠ (ملك).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٧٧٥ (ملك).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٣٣٨، ومنهاج البراعة (الخوئي): ٦/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضي على الشافية: ١/٦٥٦، وشرح ابن عقيل: ١٢٦/٢، وأبنية الصرف (الحديثي): ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: ١/١٣٦.

(عليه السلام): ﴿ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ ﴾ ردًّا على اتهامهم إيّاه بالضلال المبين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [ الأعراف/ من الآية: ٦٠]، فبالغ النبيُّ هود (عليه السلام) في النفي كما بالغوا في الإثبات (١٠٠٠ لأنَّ الضَّلالة «أعمُّ من الضلال، فنفيها أبلغ من نفيه (عليه السلام) لم ينفِ المصدر نفسه وصفته، بل استعاض عنهم بالمبالغة المغنية عنهما (١٠٠٠).

ورد هذا البناء في نهج البلاغة في خطبة له (عليه السلام) في ذكر من انحرف عن القرآن الكريم، قال فيها: «فالكتابُ وأهله في ذلك الزَّمان في النَّاسِ، ولَيْسا فيهم، ومعهم وليسا مَعهم؛ لأنَّ الضَّلالة لا توافق الهُدى وإن اجتمعا» فيهم،

الضَّلالة: مصدر بزنة (فَعالة) ومعناه «العدول عن الطريق المستقيم ويُضادُّه الهداية»(٠٠٠).

يشير الإمام (عليه السلام) إلى وضع القرآن الكريم وأصحابه في آخر الزمان المتمثل بابتعادهم عنه، فهم يتلون القرآن في دورهم، ويقبلونه ويتبرَّكون

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير البيضاوي: ٣/ ٣٠، وتفسير الصافي: ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجلالين، المحلى والسيوطي: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٤١، والإعجاز الصرفي:١٦٩ ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٤١، والإعجاز الصرفي:١٦٩.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٠٤، ومن نظائره: ٩/ ٩٤، ١٣٧، ١١/ ٢٦٥، ١٨/ ٨٧، ٩٨ / ٩٧.

<sup>(</sup>٥) مفر دات ألفاظ القران: ٩٠٥ (ضل).

المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أخر.....

به، أنَّه ليس هناك أدنى أثر لتعاليمه ومفاهيمه في حياتهم الفردية والاجتماعية، فالضَّالون في أودية، والهدى في وادٍ آخر، وإنْ كانوا معًا في الظاهر (...

لهذا استعمل (عليه السلام) المصدر (ضَلالة) بهذا البناء الصرفي إيجاءً منه إلى كثرة ضلال الناس مقابل طريق الهدى الواحد وهو القرآن الكريم، وهذا المعنى قريب من قوله تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُهاتِ إِلَى النُّورِ) المعنى قريب من الآية: ٢٥٧]، فجمع (الظلهات) وأفرد (النور)؛ لأنَّ طريقَ الحق واحدٌ، أما الباطل فطرقُه متشعِّبة وكثيرة "".

(١) ينظر: نفحات الولاية: ٥/ ٤٣٢ -٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: ٤/ ١٢، وروح المعاني: ٣/ ١٤، والميزان: ٥/ ٢٤٦، والإعجاز الصرفي:١٧٧

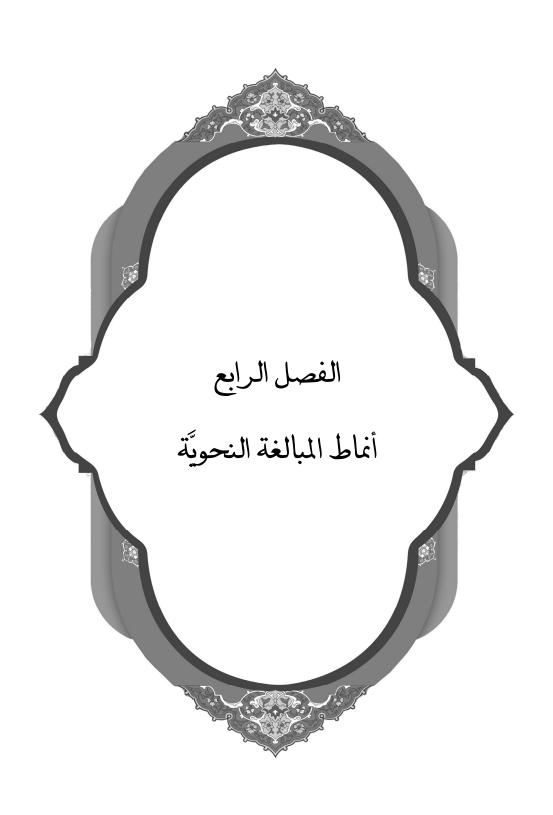

## مدخل

لقد حظيت دراسة المفردات والأبنية الصرفية بالنصيب الوافر من جهد اللغويين فغدت كتبُ اللغة ومصنفاتها زاخرة بدراسة أبنية العربية، ومنها أبنية المبالغة والتكثير فلا يكاد يخلو كتاب من كتب اللغة العربية من ذكرها، وهذا ما بينته الفصول السابقة من هذه الرسالة.

غير أنَّ هذا الكلام لا يمنع من أنْ نجد لدى هؤلاء اللغويين عناية بدراسة الجملة والتركيب النحوي، فنصوا على أغلب صور التراكيب اللغوية، وهذا ما أتاح لعلماء العربية المحدثين دراسة تلك التراكيب وتصنيفها وتبويبها، ففي الوقت الذي تناول فيه الدكتور هادي نهر أغلب تراكيب العربية وأساليبها، كتراكيب الاستفهام والتعليل والتفضيل وفيرها، لم يعرض لدراسة

<sup>(</sup>١) ينظر: التراكيب اللغوية في العربية، دراسة وصفية تطبيقية: ٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق: ٥٥ – ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق: ٨١ – ٩٧.

تراكيب المبالغة وأساليبها، وعلى هذا النهج سارت الرسائل الجامعية التي درست تراكيب العربية، والسيما في القرآن الكريم (٠٠٠).

ولعلَّه من هنا تنبَّه الدكتور منير سلطان، والدكتور عالي سرحان إلى جمع صور المبالغة في البلاغة العربية، فاستعرضا جهود علماء البلاغة في دراسة المبالغة، ثم ذكرا أشهر أساليبها في البلاغة العربية ٠٠٠٠.

أما في مجال صور المبالغة في التركيب النحوي فكانت دراسة الدكتور فاضل السامرائي، التي ذكر فيها كثيرًا من التراكيب الدالة على المبالغة، مشيرًا إلى أنَّ للمبالغة في الجمل صورًا أخرى ".

فالمبالغة في التركيب النحوي من الموضوعات القديمة والجديدة في آن معًا، أما كونه قديمًا فلأن أغلب اللغويين القدماء قد نصّوا على كثيرٍ من صور المبالغة اللغوية، فعرض لها سيبويه والمبرد وابن جني والرضي الاسترابادي وغيرهم، فضلًا عن المفسرين كما بيّنتُ بعض ذلك في التمهيد، وكما سأعرض فيما يقدم، أما جِدّته فلأن الباحثين المحدَثين لم يتناولوا تراكيب المبالغة بدراسة تطبيقية، فيما أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: أنهاط التركيب القرآني (دراسة في سور آل حم) علي ميران جبار (رسالة ماجستير خطوطة).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البديع تأصيل وتجديد:١٦٦ - ١٧٥، والمبالغة في البلاغة العربية:٢١٠ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى:١٨١ -١٩٠٠

لِما مرّ رأيت من الأهمية بمكان أنّ ادرس المبالغة في التراكيب النحوية كما درستها في الأبنية الصرفية كي تكون الرسالة شاملة لموضوعها، معتمدًا بذلك على ما أشار إليه الدكتور فاضل السامرائي من صور المبالغة في التراكيب النحوية، فضلا عمّا جدلي ممّا لم يذكره الأستاذ السامرائي من أنهاط نحوية دالة على المبالغة نصّ عليها اللغويون والمفسرون.

وأحترس منذ البدء بأنني لا أدَّعي أنَّ ما عرضته من تلك الأنهاط كان جامعًا شاملًا لتراكيب المبالغة جميعها، وإنها ما جاء منها في نهج البلاغة، لعلَّ في ذلك محاولة للفت نظر الباحثين.

وقد اتبعتُ من أجل هذا منهجًا قائمًا على وصف التركيب بإيجاز، واستقصاء الشواهد بفرزها من القرآن الكريم وكتب اللغة والنحو والتفسير، ثم استشهدتُ لكل تركيب بشاهد واحد من نهج البلاغة - تجنّبًا للإطالة - محللًا إياه في ضوء ما ذكرت تلك الكتب، فضلا عن شروح نهج البلاغة.

ولا يفوتني أنْ أذكر أنَّ للتوكيد وطرائقه نصيبًا وافرًا من الدلالة على المبالغة، إلا أنني لم اذكره اكتفاءً بدراستينِ استوفت كل منهما موضوع التوكيد ودلالاته...

<sup>(</sup>١) ينظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة: ٢٨٩ -٤١٥، وأساليب التأكيد في نهج البلاغة، دراسة دلالية، أصيل محمد (رسالة ماجستير مخطوطة).

٢٨٢ ......أبنية المبالغة وأغاطها في نهج البلاغة

أما ذكر ترتيب تلك الأنهاط فكان بحسب شهرتها في الدلالة على المبالغة، وعلى النحو الآتى:

#### أولاً: الوصف والإخبار بالمصدر عن الذات للمبالغة

من أساليب العرب في الدلالة على المبالغة الوصف والإخبار بالمصدر عن الذات؛ بجعل العين هو الحدث نفسه، قال ابن جني: «مَن وَصَفَ بالمصدر فقال: هذا رجل زَوْر، وصَوْم، ونحو ذلك، فإنها ساغ ذلك له؛ لأنّه أراد المبالغة وأنْ يجعله هو[نفس الحدث] لكثرة ذلك منه» (۱).

وقال ابن يعيش: «فهذه المصادر كلُّها مما وُصِف بها للمبالغة؛ كأنَّهم جعلوا الموصوف ذلك المعنى لكثرة حصوله منه، وقالوا: (رجل عدل ورضى وفضل) كأنَّه لكثرة عدله والرضى عنه وفضله جعلوه نفس العدل والرضى والفضل»(").

وأكد ذلك الرضى بقوله: «والأَوْلى أنْ يُقال: أُطلِق اسم الحدث على الفاعل

<sup>(</sup>۱) الخصائص: ٣/ ١٨٩. يذهب أكثر الباحثين إلى أنَّ ما بين القوسين خطأ، لاستعمال (النفس) في غير التوكيد؛ لذلك يقولون: الشيء نفسه، غير أنَّه لا مانع من ذلك في اللغة والنحو، قال سيبويه: «وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخفُّون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام» ١/ ٢٦٦، وقال أيضًا: «وذلك قولك: نزلت بنفس الجبل» ٢/ ٣٧٩. وينظر: كتاب الحيوان: ١/ ٥٤، وكناشة النوادر - القسم الأول، عبد السلام هارون: ١١٤ - ١١٥.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل:۳/ ٥٠

ولا يبعد فهم المحدثين عن فهم علماء العربية القدماء، فقال الدكتور فاضل السامرائي: «والذي يدل على ذلك أنَّ العرب لا تقول ذلك إلّا فيمن يُكثِر دون مَن لم يُكثِر، فلا تقول لمن صام يومًا واحدًا: (هو صَوْم) ولا لمن زار مرةً واحدةً: (هو زَوْر»)...

وذكر ابن جني أنَّ سبب ذلك أمران، أحدهما: صناعي، والآخر: معنوي «أما الصناعي فليزيدك أُنسًا بشَبَه المصدر للصفة التي أوقعته موقعها، كما أُوقعت الصفة موقع المصدر في نحو قولك: أقائمًا والناس قعود (أي: تقوم قياما والناس قعود، ونحو ذلك) وأما المعنوي فلأنَّه إذا وُصِف بالمصدر صار الموصوف كأنَّه في الحقيقة محلوقٌ من ذلك الفعل، وذلك لكثرة تعاطيه له، واعتياده إياه. ويدل على أنَّ هذا معنى لهم، ومتصوَّر في نفوسهم قولُه - فيما أنشدناه - [من الطويل] أنَّ هذا معنى لهم، ومتصوَّر في نفوسهم قولُه - فيما أنشدناه - [من الطويل] ألا أصبحتُ أسماء جاذِمة الحبِّل وضنتَ علينا والضنين من البُخُل أي: كأنه مخلوق من البخل؛ لكثرة ما بأتي به منه» ".

والمصدر في هذا التركيب واحد في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية

<sup>(</sup>١) شرح الرضى على الكافية: ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) معاني النحو:٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٣/ ٢٥٩، والبيت الشعري بلا نسبة فيه، وعزاه ابن منظور إلى البَعِيث. ينظر: لسان العرب: ٢٦١ / ٢٦١ (ضنن).

والجمع، فنقول: رجل عدل وامرأة عدل، ورجال عدل ونساء عدل "وسبب اجتماعهما هنا في هذه الصفة أنَّ التذكير إنها أتاها من قِبَل المصدرية، فإذا قيل: رجل عدل، فكأنَّه وُصف بجميع الجنس مبالغة "".

ومن الوصف بالمصدر قوله تعالى: ﴿وَجاءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ [يوسف/ من الآية: ١٨]، قال الزمخشري: هو «وصفٌ بالمصدر مبالغة كأنَّه نفسُ الكذب

وعينُه كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه، والزور بذاته» (٣٠٠.

وأَجَمَع المفسرون على أنَّ قوله تعالى في ابن نوح (عليه السلام): ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ عَمَلٌ عَمَلٌ عَمَلٌ عَمَلٌ صللح ﴾ [هود / من الآية: ٤٦] من باب الإخبار عن الذات بالمصدر، فجعلَ ذاتَه عملًا غير صالح مبالغة في ذمِّه (،).

أقول بعد كلِّ هذه الشواهد: إنَّ النحويين لم يعدوه قياسيًا، فرأى البصريون

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٢/ ٢٠٢، وشرح التصريح: ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف:٢/ ٢٠٨، وينظر: جوامع الجامع: ٢٠٨/٢، وتفسير الرازي:١٨ / ١٠٢، وروح المعاني:٢١/ ٢٠٠، ومعطيات التوكيد الدلالية دراسة تحليلية في سورة يوسف، د. علي عبد الفتاح:٢٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف: ٢/٣٧، والمحرر الوجيز: ٣/ ١٧٧، وتفسير البيضاوي: ٣/ ٢٣٧، تفسير النسفي: ٢/ ١٥٧ - ١٥٨ والبحر المحيط: ٥/ ٢٢٩: والجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، تح: عادل أحمد، وعلى معوض: ٣/ ٢٨٦، والميزان: ١٠/ ٢٣٥.

أنَّ قولنا: (زيدٌ عدل) على تقدير مضاف، أي: (ذو عدل)، وذهب الكوفيون إلى أنَّ المصدر على التأويل بالمشتق، أي: (عادل)…

ومن شواهد وقوع المصدر حالًا قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ النَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبارَ ﴿ [الأنفال: ١٥]، وقوله: ﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ الْأَيْنِ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبارَ ﴾ [الأنفال: ١٥]، وقوله: ﴿ وَعِبادُ الرَّحْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ يَأْتِينَكَ سَعْيا ﴾ [البقرة / من الآية: ٢٦]، وقوله: ﴿ وَعِبادُ الرَّحْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً ﴾ [الفرقان / من الآية: ٣٦]، أي هينين، فوُضع المصدرُ موضع الصفة مبالغة (٣٠٠ لأنَّ «المصدر هو الحدث المجرَّد؛ فلا يصح أنْ يقع خبرًا، ولا نعتًا، ولا حالًا عن الذات إلَّا على ضرب من التجوُّز (٣٠٠).

فمعنى قوله تعالى: ﴿يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴾ أي: تجسّدُن واتّصفْن بالإتيان والإسراع إليك نن وكأنهن "يتحولْن إلى حَدثٍ مجرد ليس فيهن شيء من عنصر الذات » نن وهو ليس بمقيس عند النحويين على كثرته نن وعند المبرّد هو مقيس فيها كانت الحال فيه نوعًا من عاملها، فإنْ قلت: (أقبلَ زيدٌ ركضًا) جاز؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التصريح: ٢/ ١١٨، ومعاني النحو: ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف:٣/ ٩٩، وجوامع الجامع:٢/ ٦٦٠-٦٦١، وتفسير الرازي:٢٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الجملة العربية والمعنى:١٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الميزان: ٢/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) الجملة العربية والمعنى: ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل: ٢/ ٥٩، وشرح ابن عقيل: ١/ ٦٣٢.

٢٨٦ ......أبنية المبالغة وأغاطها في نهج البلاغة

(الركض) نوعٌ من الإقبال، ولو قلت:جاء بُكاءً وضحكًا، لم يُجُز؛ لأنَّ (البكاء والضحك) ليسا نوعًا من المجيء (١٠).

ويؤيد الباحث ما رآه الدكتور فاضل السامرائي من أنَّ رأي المبرّد أسوغ لكثرة الشواهد في هذه المسألة، والكثرة تخوِّل القياس عليها (").

ومن الوصف بالمصدر في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) في ذكر النبيِّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال فيها: «جعله الله سبحانه بلاغًا لرسالتِه»(").

بعد أنْ ذكر الإمام (عليه السلام) المدّة المتقدمة على بعثة رسول الله عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وما جرى فيها من قبائح ومفاسد، عاد (عليه السلام) إلى ذِكر النبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) ليَدُلَّ على مدى عظمته وكرامته، وكيفية تقدير الناس لجهوده العظيمة في إنقاذهم من الضلالة إلى الهدى، فقد جعله الله سبحانه هو البلاغ لرسالته "؛ لقوله تعالى ﴿ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغُ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ) [المائدة/ من الآية: ٢٧].

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب:٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني النحو: ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/ ١٩٤، ومن نظائر هذا التركيب:٩/ ١٣٧، ١٠/ ١٠،٥٥/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (السيد عباس):٣/ ٢١٤

ومما يجدر ذكره أن (الجعل) في قول الإمام (عليه السلام) متضمنٌ معنى (الخلق) لا معنى التحويل والتصيير، وهو نظير قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ مَنْ الْمَاءِ كُلَّ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عليه وآله وسلم).

فعدلَ (عليه السلام) عن اسم الفاعل (مُبلِّغ) إلى المصدر (بلاغ) لِمَا في المصدر من قوة ومبالغة في التعبير، في إشارة منه (عليه السلام) إلى أنَّ النبيَّ محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بلَّغ رسالته على أحسن وجه، وكأنَّ بلاغ تلك الرسالة الساوية قد تجسَّد به (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ هذا فضلًا عن أنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) هو اختيار المصدر (بلاغ) فيه إيحاء إلى أنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعني صاحب الهمِّ لإبلاغ الرسالة، وهو الآمر والمأمور بها، في حين أنَّ (المبلِّغ) يعني المأمور بالإبلاغ فقط.

ومن الإخبار بالمصدر قوله (عليه السلام) في خطبة له في الاستسقاء: «اللهُمَّ خرجْنا إليكَ حين اعتكرت علينا حَدابيرُ السنين...، فكنتَ الرجاءَ للمُبْتئِس»(٠٠٠).

قوله (عليه السلام): «فكنتَ الرجاء» «يعني المُرتَجى، إلا ّأنَّه جعلَه نفس الرجاء للمالغة» ".

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٧/ ٢٦٢، ومن نظائر هذا التركيب: ١/ ٥٧،١١٦/ ، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أعلام نهج البلاغة: ١١٦.

إنَّ دقة العبارات التي استعملها الإمام (عليه السلام) في هذا الدعاء تشير إلى مدى حرقته (عليه السلام) من جانب، ومن جانب آخر تستبطن تصويرًا عميقًا لحالة الجفاف المتواصل، لهذا ابتهل (عليه السلام) إلى الباري سبحانه في أنك: الرجاء والأمل لكل بائس اشتد بأسه، وقد سيطر اليأسُ على الناس، ومنعت الساءُ بركاتِها، والغيومُ مياهَها…

فلشدة الحالة التي مرَّ بها الناس آنذاك استعمل الإمام (عليه السلام) ما يوازي تلك الشدة من الألفاظ نحو (الرجاء)، فهو مصدر أقوى وأبلغ من اسم المفعول (المرتجى)، و(المبتئس) وهو المُبالِغ في البُؤس.

ومن وقوع المصدر حالًا قوله (عليه السلام) للخوارج: «ألم تقولوا عند رفْعِهمُ المصاحفَ حيلةً وغيلةً ومكرًا وخديعةً: إخواننا وأهلُ دعوتنا؟» ".

فأُولئك الذين رفعوا المصاحف كأنهم الحيلة نفسها، والغيلة نفسها، والمكر نفسه، والخديعة بعينها؛ لأنَّ الإمام (عليه السلام) استعمل المصدر، وهو أبلغ في المعنى من أنْ يقول: محتالين وغائلين وماكرين وخادعين، إذ هم برفعهم المصاخب لم يكن لهم أمل في أنفسهم إلّا تلك الحيلة، وتلك الغيلة، فهي الوسيلة، وهي الغاية".

<sup>(</sup>١) ينظر: نفحات الولاية: ٥/ ٨٢ -٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد):٧/ ٢٩٧، الغيلة: الاغتيال، قُتل فلان غيلة، أي: خدعة.

<sup>(</sup>٣) ينظر:التقييد في نهج البلاغة، دراسة نحوية، عباس إسهاعيل (رسالة ماجستير مخطوطة):١٤٦.

والشواهد على ما تقدم كثيرة منها قوله (عليه السلام): «أَمَا والله ما أتيتكم اختيارًا ولكن جئتُ إليكم سوقًا» ‹‹›.

وقوله (عليه السلام) في وصف الغَمَام: «أرسله سَحَّا مُتدارِكا قد أَسَفَّ هَيدبُه» (\*\*).

وقوله (عليه السلام) في الجهاد: «فمَن تركه رغبةً عنه ألبَسهُ اللهُ ثوبَ النُّال» ٣٠٠.

وكثرة هذه الأمثلة تقف مسوغًا لمجيء الحال (مصدرًا) ولا داعي لتأويله بمشتق؛ لأنّه لو كان الحال الواقع (مصدرًا) محظورًا ما ورد في كلام فصيح وبكثرة، لهذا صواب الأمر أنّ كلّ ما دلّ على هيأة، أي: صفة، سواء أكان الدال مشتقًا أم كان جامدًا صحّ أنْ يقع حالًا من غير أنْ يُؤوَل الجامد بالمشتق، وهذا ردُّ على جمهور النحويين – عدا المبرّد – حين اشترطوا اشتقاق الحال، وتكلّفوا تأويل الجامد بالمشتق.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد):٦ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٦/ ٤٣٨، سحًّا متداركا: صبًّا شديدًا. أسفَّ: دنا. الهيدب: المتدلي من هدب العين، أي: مطره دنا بتدلِ على الأرض.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن الحاجب، نور الدين الجامي، دراسة وتحقيق: د. طه الرفاعي: ١/ ٣٩٠ - ٣٩١، والقرارات النحوية والتصريفية: ١٦٢.

### ثانيًا: الوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال

وهو من الأساليب التي نصَّ عليها علماء العربية في الدلالة على المبالغة، قال سيبويه: «أنت الرجل كلُّ الرجل، و مررت بالرجل كلِّ الرجل، فإنْ قلت: هذا عبد الله كلُّ الرجل، أو هذا أخوك كلُّ الرجل، فليس في الحُسن كالألف واللام؛ لأنَّك إنها أردت بهذا الكلام هذا الرجل المُبالِغ في الكهال... ومثل ذلك قولك: هذا العالم حقُّ العالم، وهذا العالم كلُّ العالم، إنها أراد أنَّه مستحقٌ للمبالغة في العِلم»...

وقال الرضي: «ومعنى (كل الرجل): أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرَّق في جميع الرجال»(٬٬٬٬ والمقصود من ذلك كلِّه المبالغةُ في الكمال٬٬٬ والمقصود من ذلك كلِّه المبالغةُ في الكمال٬٬٬

ومن أمثلة هذا التركيب في نهج البلاغة قوله (عليه السلام): «الفقيهُ كلُّ الفقيه مَن لم يُقنِّط الناس من رحمة الله، ولم يُؤيسهُم من رَوح الله، ولم يؤمنهم من مَكر الله»(۱).

كنّى الإمام (عليه السلام) بقوله: «كل الفقيه» عن تمامه، أي: الكامل في الفقه، وذلك أنَّ من فقه وضع الكتاب العزيز علمَ أنَّ غرضه الأول جذبُ الناس

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه: ٢/ ١٢، وينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٥/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية: ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٢٤٣، ولهذا التركيب نظير آخر:١٠٦/١٧.

إلى الله في سُبُل مخصوصة، بوجوه الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، فمن ضرورته - إذًا - أنْ لا يقنط الناس من رحمة الله بآيات وعيده ونذارته، ولا يؤسهم بذلك من رَوحه، وأنْ لا يؤمنهم من مكر الله بالجزم بآيات وعده وبشارته لِلا يستلزم السكون إلى ذلك، والاعتهاد عليه من الانههاك في المعاصي والذنوب ". كلُّ ذلك للمبالغة في الفقاهة والعِلم، كأنَّه كلُّ الفقهاء عِلمًا وفقهًا، إذ يعرف كلَّ ما يعرفه الفقهاء "."

## ثالثًا: المبالغة بالتمييز المحوِّل عن فاعل أو مفعول

النقل أو التحويل يكاد يكون السمة البارزة في الدلالة على المبالغة، سواء أبالمفردة كانت تلك المبالغة أم في التركيب، ومن ذلك تحويل نسبة الإسناد في التمييز، نحو: طاب محمدٌ نفسًا، ف (نفسًا) تمييز محوَّل عن فاعل، والأصل: طابت نفسُ محمدٍ، وغرستُ الأرضَ شجرًا، ف (شجرًا) تمييز محوَّل عن مفعول، والأصل:غرست شجرَ الأرض، والغرض من ذلك التحويل هو المبالغة.

قال ابن يعيش: «فإذا قلت: طاب زيدٌ نفسًا، فتقديره طابت نفسُ زيدٍ، وإذا قلت: تصبّب عرقًا، فتقديره: تصبب عرقُه... وإنها غيرت بأن ينقل الفعل عن الثاني إلى الأول، فارتفع بالفعل المنقول إليه، وصار فاعلًا في اللفظ، واستغنى

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح (البحراني): ٥/ ٢٨٥-٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: توضيح نهج البلاغة: ٤/ ٢٩٩.

الفعل به فانتصب ما كان فاعلا على التشبيه بالمفعول إذا كان له به تعلُّق... وإنها أُسند إليه مبالغة وتأكيدًا. ومعنى المبالغة أنَّ الفعل كان مُسندًا إلى جزء منه فصار مسندًا إلى الجميع، وهو أبلغ في المعنى. والتأكيد أنَّه لمّا كان يُفهم منه الإسناد إلى ما هو منتصِب به ثم أُسند في اللفظ إلى زيد تمكَّن المعنى»(۱).

وذهب الرضي إلى أنَّ الأصل في: (طاب زيدٌ نفسًا): «لِزيد نفسٌ طابتْ، وإنها خولف بها لغرض الإبهام أولًا، ليكون أوقع في النفْس؛ لأنَّه تتشوق النفس إلى معرفة ما أُبهم عليها، وأيضًا إذا فسَّرته بعد الإبهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً»".

ورأى جملة من المفسرين أنَّ قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [ القمر/ من الآية: ١٢] معناه: فجَّرنا عيونَ الأرض، أي: جعلنا الأرض كلَّها كأنَّها عيونٌ متفجِّرة، فغُيِّر الإسناد للمبالغة ".

ومن المُحوَّل عن فاعل في نهج البلاغة ما جاء في خطبة له (عليه السلام) في جَور الزمان، قال فيها: «أيُّها الناس إنّا قد أصبحنا في دهرِ عَنود، وزمن شديد، يُعَدُّ

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ٢ / ٧٥، وينظر: شرح الأنشموني، الاشموني: ٢/ ٥٦، وحاشية الصبان: ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية: ٢/ ٧٢، وينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الخضري: ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٤/ ٣٧، وتفسير الرازي: ٢٩/ ٣٧، وتفسير البيضاوي: ٥/ ٢٦٥، والبحر المحيط: ٨/ ١٧٥، وتفسير الصافي: ٥/ ١٠١.

الفصل الرابع: أنماط المبالغة النحويّة ......

# فيه المُحسِنُ مسيئًا، ويَزدادُ الظالمُ فيه عُتُوًّا » ١٠٠٠.

العُتوّ: «التجبُّر والتكبُّر» وهو «تمييز مُحُوَّل عن فاعل؛ لأنَّ المعنى: يزداد عتوُّ الظالم» ".

كلامه (عليه السلام) ذمُّ للزمان بأوصاف الجور والشدة، ومن أوصافه تلك أنَّ الظالم يزداد فيه عتوًّا «ذلك أنَّ منشأ الظلم هو النفس الأمّارة بالسوء، وهي في زمان العدل تكون مقهورة دائمًا أو في أكثر الأحوال. وثورانها في ذلك الوقت طالبة للظلم يكون فلتة و انتهاز فرصة؛ فالظالم في زمان العدل – إنْ ظلمَ أو تجاوز حدَّه – فكالسارق الذي لا يأمن في كل لحظة أنْ يقع به مكروه، فكذلك الظالم في زمن العدل مقموع بحرسة الشريعة، مرصود بعيون طلائعها، أما في زمان ضعف الشريعة فالظالم فيه كالناهب معطي لقوته سؤلها، غير ملتفت إلى وازع الدين فلا جَرم كان عتوّه فيه أزيد»(ن).

فتغيُّر الإسناد في هذا التركيب أدى إلى المبالغة في ازدياد ظلم الحاكم وفساده وتجبُّره وتكبُّره، فضلًا عن كونه أثبت، وأوقع في النفس؛ لأنَّ النفس تتشوق لمعرفة ما أُبهم عنها.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ١٧٤، ولهذا التركيب نظيران آخران: ٦/ ٢٠١/٤٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) في ظلال نهج البلاغة: ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) شرح (البحراني): ٢/ ٦٥.

وجاء المحوَّل عن المفعول به في موضع واحد، هو قوله (عليه السلام) في الخطبة الغرَّاء: «أُوصيكم عبادَ الله بتقوى الله الذي ضربَ لكمُ الأمثال، ... وأنذرَكم بالحُجَج البَوالِغ، فأحصاكُم عددًا» ...

قيل هنا: إنَّ (عددًا) «تمييز محوَّل عن مفعول، والأصل: أحصى عددكم، مثل: ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا﴾ أي: عيونَ الأرض» ٠٠٠٠.

الواضح أنَّ هذا النظم اللغوي ذا الدلالة على المبالغة يجري فيها هو بيان لقدرة الخالق عز وجل وعظمته، وملكيَّته عبادَه وخلائقَه جميعًا، إذ أحصى سبحانه كلَّ عددٍ عنهم سواء أفي تحركاتهم وأعهارهم وأعهاهم كان الإحصاء أم كان في غير ذلك، ولو قيل على أصل التعبير: (أحصى عددكم) لتُصوِّرت معرفة عدتهم فقط "، وما ذلك إلّا للمبالغة في تعظيم الخالق وتقديسه.

## رابعًا: حذفُ الأجوبة للمبالغة

الحذف ظاهرة موجودة في اللغة العربية، شاخصة للعيان، سمّاها ابن جني شجاعة العربية في العربية أنَّ الحذف أبلغ من الذكر، ومن أنواع هذا الحذف حذفُ الأجوبة، قال الرماني (ت٣٨٤ هـ): «ومنه حفُ الأجوبة، وهو

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ظلال نهج البلاغة: ١/ ٣٨٢، و ينظر: منهاج البراعة (الخوئي): ٥/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقييد في نهج البلاغة: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص:٢/ ٣٦٠.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ [الأنعام/ من الآية: ٢٧]، وقوله: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ [ص: ١].

وقولك: (والله لئن فعلت) فتسكت فلا تذكر الجواب مبالغة في التهديد والوعيد، فيبقى ذهن المخاطب مشتتًا ماذا يفعل، قال ابن يعيش: «وقال أصحابنا: إنَّ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره ألا ترى أنّك إذا قلت لعبدك: (والله لئن قمت إليك) وسكتَّ عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكروه فلم يدرِ أيها يُبقي، ولو قلت: (لأضربنك) فأتيت

<sup>(</sup>١) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطَّابي وعبد القاهر الجرجاني، تح: د.محمد خلف الله، ود. محمد زغلول ٧٦–٧٧.

٢٩٦ ......أبنية المبالغة وأنماطها فينهج البلاغة

بالجواب لم تُبقِ شيئا غير الضرب (١٠٠٠)، وأكَّد ذلك الرضي قائلًا: (حَفُ الجزاء لتفخيم الأمر)(١٠٠٠).

وقال الزركشي (ت٧٩٤هـ): «وحَفَّ الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم، ويجوز حذفه لعلم المخاطَب به، و إنها يُحذف لقصد المبالغة؛ لأنَّ السامع مع أقصى تخيُّله يذهب منه الذهن كلَّ مذهب، ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المُصرَّح به فلا يكون له ذلك الوقْع» ".

ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ [الأنعام/ من الآية: ٢٧] ذهب المفسرون إلى أنَّ حذف الجواب للمبالغة في الوعيد؛ لأنَّ خاطر المخاطَب سيذهب إلى كلِّ ضَربٍ من الوعيد، فيكون خوفُه أشد ممّا لو صُرح بذلك الوعيد...

والرواندي شارح نهج البلاغة ذهب إلى تلك الدلالة، ففي قوله (عليه السلام): «فلو مثّلتهم بعقلِك» قال: «وحُف جواب (لو مثلتهم) لتفخيم الشأن، كما يُقال: لو رأيت عليًا بصفِّين وبيده ذو الفقار، ولا يذكر له جوابًا

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ٩/٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية: ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) البرهان:٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان: ٢/ ٦٤، ومجمع البيان: ١/ ٤٦١، وتفسير الرازي: ١٢/ ١٩٠، ومعاني النحو: ٤/ ١٠٠.

٥) شرح (ابن أبي الحديد): ١٥١/١٥.

أقول: توجيه الشارح صحيح لو لم يرد جواب (لو)، لكنَّه ورد، إذ قال (عليه السلام): «فلو مثَّلتهم بعقلِك... لرأيت أشجانَ قلوب، و أقذاءَ عيون» (٠٠٠).

هذا الشاهد على حذف جواب (لو) هو ما جاء في كلام له (عليه السلام) لكميل (رضوان الله عليه)، إذ قال: «ها إنّ ها هنا لعلمًا جمًّا – و أشار إلى صدرِه – لو أصبتُ له حَمَلة»(").

قيل هنا: إنَّ «جواب (لو) محذوف، أي: لأظهرتُه أو لبذلتُه له» (نه).

يُسهم المخاطَب في تبيان دلالة الحذف عبر تمثله المعنى الذي ينبعث من النصِّ الشريف، فضلًا عن مشاركة بعض القرائن التي يشير إليها المقام، التي يدل فيها المذكور: «لو أصبتُ له حَمَلَة» على المحذوف (لأظهرته) لغرض دلالي يظهر في التفخيم والتعظيم لحقيقة العلم الكامن في صدر الإمام (عليه السلام) الذي لا يستطيع أحدٌ حمله في قال ابن أبي الحديد: «ومن الذي يطيق حمله، بل من الذي

<sup>(</sup>١) منهاج البراعة (الراوندي) ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٥١/١٥.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٨/ ٣٤٦، وينظر هذا الحذف أيضًا: ٦/ ٢٥٥، ١٩/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) شرح (المجلسي): ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحذف صوره ودلالاته في كتاب نهج البلاغة، هادي شندوخ(رسالة ماجستير مخطوطة): ١٠٣.

٢٩٨ .....أبنية المبالغة وأغاطها في نهج البلاغة

يطيق فهمَه فضلاً عن حملِه»(۱)، ومن هنا تكمن بلاغة هذا الحذف التي تجعل ذهنَ السامع يجول في تحديد ذلك المحذوف(۱).

ومن حذف جواب القسم في نهج البلاغة ما جاء في كلامه (عليه السلام): «ولقد بَلَغني أنَّكم تقولون: عليُّ يَكذِب، قاتلكم الله تعالى!، فعلى مَن أكذبُ، أعلى الله؟ فأنا أوَّلُ من آمنَ به، أم على نبيِّه؟ فأنا أول من صدَّق به، كلّا واللهِ لكنَّها لهَجةٌ غِبتُم عنها»(").

كلام الإمام (عليه السلام) إنها صدر منه بعد معركة صِفِين، بعد أنْ شارفوا النصر على أهل الشام، لولا حيلة معاوية وعمرو بن العاص، وتخاذلها إلى التحكيم، ومقصوده فيه توبيخهم على تركهم القتال، وعلى ما بلغه (عليه السلام) من تكذيبهم له ".

وقوله (عليه السلام): «كلّا والله...»: «ردُّ لصدق دعواهم بعد الحجة... يريد به بيان منشأ دعواهم الفاسدة لتكذيبه، وذلك كون ما يقوله، ويخبر به من الأمور المستقبلة ونحوها، طورًا وراء عقولهم الضعيفة، التي هي بمنزلة أوهام سائر الحيوان، وليسوا لفهم أسرارها بأهل. وأشار باللهجة إلى تلك الأقوال

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد):٨١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحذف صوره ودلالاته: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ٦/ ١٢٧، ومن نظائره: ٢/ ١١،١٨ / ٣٤٧، ٢٠/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ١٩٢، ونفحات الولاية: ٣/ ٩٥.

وأسرارها، وبغيبتهم عنها، إلى غيبة عقولهم عن إدراكها، ومعرفة إمكانها في حق مثله»(١٠).

وإلى هذا المعنى أشار النبيُّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها رُوي عنه: «إِنَّ حديثَ آلِ محمدٍ صعبٌ مُستصعبٌ لا يؤمن به إلا مَلَك مُقرَّب، أو نبيُّ مرسَل، أو عبدٌ امتحن اللهُ قلبَه للإيهان» (٠٠٠).

وقال ابن أبي الحديد عن الإمام علي (عليه السلام): "وهذا الكلام منه كلام عارف عالم، بأنَّ في الناس من لا يصدُّقه فيها يقول، وهذا الأمر مركوز في الجبلة البشرية، وهو استبعاد الأمور الغريبة، وتكذيب الإخبار بها، وإذا تأملت أحواله في خلافته كلِّها، وجدتها هي مختصرة من أحوال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، كأنَّها نسخة منتسخة منها في حربه وسِلْمه وسيرته وأخلاقه»".

ونعود إلى النص العَلَوي - محل الشاهد - ففيه تبرز القيمة الدلالية لحذف جواب القسم، إذ تكمن في إطلاق الذم لهم؛ لأنَّ إخباره (عليه السلام) عن هذه الأمور إنها هو عن الله تعالى عن رسوله (صلى الله عليه وآله) فضلاً عن بعض مقوِّمات السياق التي أثْرَت الدلالة المذكورة، كالردع والزجر بـ(كلاّ)، والقسم

<sup>(</sup>١) شرح (البحراني): ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) شرح (أبن أبي الحديد):٦/ ١٢٩.

بلفظ الجلالة، وبهذا تبرز قيمة هذا الحذف (١٠) « لأنَّ النفسَ تذهب فيه كلَّ مذهب ولو ذُكر الجواب لقُصِر على الوجه الذي تضمَّنه البيان» (١٠).

وإلى هذا أشار السيد الطباطبائي (ت١٤٠٢هـ) في قوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾ [الفجر٣ - ٥]، إذ ذهب إلى أنَّ حف َ الجواب والإشارة إليه على طريق التكنية أبلغُ وآكد في باب الإنذار والتبشير ".

## خامسًا: الألفاظ التي جيء بها توكيدًا مشتقةً من الاسم المؤكِّد

كقولهم: ليلةٌ ليلاءُ، وجاهليةٌ جَهلاءُ، وظلمةٌ ظلماءُ، وموتٌ مائِتٌ، وشيبٌ شائِبٌ. كلُّ ذلك للمبالغة في الوصف بالقوة والشدة.

قال سيبويه: وسألتُ الخليل «عن قولهم: موتٌ مائتٌ، وشغلٌ شاغلٌ، وشِعرٌ شاعِرٌ، فقال: إنها يريدون المبالغة والإجادة» في

وقال الفارابي (ت ٣٥٠هـ): «ويقال كان ذاك في الجاهلية الجَهْلاء وهو توكيد للأول، يُشتق له من اسمه ما يؤكّد به، كما يُقال: وتِدُّ واتِدُّ، ووَبْلُ وابل»(٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحذف صوره ودلالاته: ١١٠ – ١١١.

<sup>(</sup>٢) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر :الميزان: ٢٨٠/٢٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه: ٣/ ٣٨٥، وينظر: ليس في كلام العرب: ٣١١، وشرح الرضي على الشافية: ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ديوان الأدب: ٢ / ١٠ - ١١، وينظر: المزهر: ٢ / ٢٤٦، الوبل: المطر الشديد الضخم القطر.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿خالِدِينَ فِيها أَبَداً هُمْ فِيها أَزْواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ طِلاً ظَلِيلاً﴾ [النساء / من الآية: ٥٧]، ف (ظليلاً) صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه، كما يقال: ليلٌ أليل، ويومٌ أيوم (١٠).

وقال ابن منظور: «وصدقٌ صادقٌ كقولهم: شعرٌ شاعرٌ يريدون المبالغة» "، وقال أيضًا: «وشيبٌ شاعبٌ: أرادوا به المبالغة على حدِّ قولهم: شِعرٌ شاعر » ".

وقال الزَّبيدي: «وقالوا: خَبْلٌ خابِلٌ، يذهبون إلى المبالغة» (ن).

ومما يُستدعى ذكرُه أنَّ دلالة المبالغة في هذا التركيب إنها تأتي من اجتهاع المصدر وتابعِه بلفظه، وليس من اسم الفاعل وحده، كها رأى احد الباحثين حين عدَّ بناء (فاعل) من أبنية المبالغة فن إذ قال: «وقد جاءت صيغة (فاعل) للمبالغة في قولهم: موتٌ مائِتٌ، وشُغلٌ شاغلٌ، وشِعرٌ شاعِرٌ، كها يرى الخليل» (\*\*).

فالخليل (رحمه الله) لم يقُل في النص الذي أثبته سيبويه: إنَّ بناء(فاعل) جاء

<sup>(</sup>۱) ينظر:الكشاف: ١/ ٥٣٥، وتفسير النسفي: ١/ ٢٢٨، والبحر المحيط: ٣/ ٢٨٦، وتفسير أبي السعود: ٢ / ١٩٢، وروح المعانى: ٥/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ١٠ / ١٩٣ (صدق).

<sup>(</sup>٣) السابق: ١/ ١٣ ٥ (شيب).

<sup>(</sup>٤) تاج العروس: ٢٨ / ٣٩١ (خبل).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) أبنية الصرف (الحديثي):١٨٨، وينظر: الدلالة الصرفية عند ابن جني: ١٦٧.

للمبالغة، إنها الذي أراده أنَّ هذا التركيب بشطريه دلَّ على المبالغة؛ فليس المصدر منفردًا دالًا عليها، ولا اسم الفاعل وحده دالًا عليها، واسم الفاعل في هذا نظير المصدر المؤكِّد، إذ إنَّه لا يكون مؤكِّدا إلا إذا سبقه فعله، نحو قولنا: (فهمت المسالة فههًا)، فلا دلالة على المبالغة في (شاعر، ومائت، وشاغل)؛ إذ المبالغة تأتي من اجتهاعها – المصدر واسم الفاعل – في هذا النحو من التركيب (۱۰).

ومما يؤكد ذلك أيضا أنَّ هذا التركيب قد جاء فيه الاسم الأول جامدًا متبوعًا بمشتق ليس اسم فاعل، قال ابن سيده: «وعامٌ أعومُ، على المبالغة» "...

وقد يأتي الاسمان في نظائر هذا التركيب جامدين، من ذلك قولهم: «وعُقابٌ عَقَنْباة... ذلك على المبالغة، كما قالوا: أسدٌ أسِدٌ".

وتأسيسًا على ما مرَّ فإنَّ على مَن عدَّ اسم الفاعل دالًا على المبالغة في (شِعرٌ شاعرٌ) و (جهدٌ جاهدٌ) و (شغلٌ شاغلٌ) و نحوه، أنْ يعدَّ (عَقَنباة) من أبنية المبالغة والتكثير ''.

ومن أمثلة هذا التركيب في نهج البلاغة ما جاء في خطبة له (عليه السلام) في التحذير من الفتن وذكر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، قال فيها:

<sup>(</sup>١) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٥٤

<sup>(</sup>٢) المحكم والمحيط الأعظم: ٢/ ٣٨٠ (عوم)

<sup>(</sup>٣) تاج العروس: ٣/ ١٦٦ - ١٧ (عقب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سنن العربية في الدلالة على المبالغة: ٤٦.

«وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه... أضاءتْ به البلادُ بعد الضَّلالة المُظلِمة... والجَفوةِ الجافية» ٠٠٠.

قال البحراني: «والجفوة الجافية: يريد غلظة العرب وما كانوا عليه من قساوة القلوب، وسفك الدماء، ووصفها بها اشتق منها مبالغة وتأكيدًا لها، وأراد: الجفوة القوية» (ش. فبالنبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) أضاءت البلاد، وتحوَّل المجتمع من الشدة والغلظة والقسوة إلى رحمةٍ وعطفٍ وتسامحٍ، وتحوَّل الفساد والفتنة وسفك الدماء إلى أخوّة وحب وتوادّ وكرم وإيثار (").

ومما يقرُب من هذا وض ُ اللفظ بها يرادفه للمبالغة والتوكيد، كقوله (عليه السلام) في كتابٍ له إلى معاوية: «أمّا بعد، فقد آنَ لك أنْ تنتفعَ باللَّمح الباصِر من عيان الأمور، فلقد سلكتَ مَدارج أسلافِك بادِّعائِك الأباطيل»(...)

جاء في اللغة أنَّ قولهم: «لأُرِيَنَّك لمُحًا باصرًا، أي: أمرًا واضحًا» (٥٠)، وما ورد من: «قولهم: أرَيتُه لمُحًا باصرًا، أي: نظرًا بتحديق شديدٍ» (١٠).

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ١٣٧، ولهذا التركيب نظائر أُخر: ١/ ٥٧،٧ / ٦٦،٢٩١.

<sup>(</sup>٢) شرح (البحراني): ٣/ ٢٢٢، وينظر: شرح (المجلسي): ٢/ ٦٧، ومنهاج البراعة (الخوئي): ٩/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القرآن والعقلية العربية، الشيخ نعمة الساعدي: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨ / ٢٢، ومن نظائر هذا التركيب: ١/ ١٠٩ / ١٠١،١٠١ ، ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ١/ ٤٠٢ (لمح)، وينظر: نهج البلاغة (عبده):٣/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ٢/ ٥٩٢ (بصر).

وكلامُه (عليه السلام) تنبيهٌ لمعاوية على وجوب الاتّعاظ والانزجار عن دعوى ما ليس له والمراد: أنّه قد حضر وقت انتفاعك من عيان الأمور، ومشاهدتها بلمحك الباصر، ولفظُ اللمح مستعارٌ لدرك الأمور النافعة بخفة وسرعة، وقد وصفه بالباصر مبالغة في الإبصار، كقولهم: ليل أليل، وموتّ مائتٌ ٠٠٠.

## سادساً: عطفُ أحد المترادفين على الآخر للمبالغة

أجاز النحويون عظ َ الشيء على مُرادفِه، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف/ من الآية: ٨٦]، وقوله: ﴿لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً ﴾ [طه: ١٠٧].

وأشار الزركشي إلى أنَّ هذا التعبير يفيد التوكيد، وهو يكثُر في المفردات نحو قوله تعالى: ﴿فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً ﴾ [طه / من الآية:١١٢]، وقوله ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ [ المدثر: ٢٢]، ويقلُّ في الجُمَل ٣٠.

وإلى هذا ذهب الدكتور فاضل السامرائي؛ إذ رأى أنَّ هذا التركيب يفيد قوة

<sup>(</sup>١) ينظر:شرح (البحراني): ٥/٢١٣، وشرح (المجلسي): ٣/٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغني اللبيب:٤٦٧، وشرح التصريح:٢/ ١٥٨، وحاشية الصبان:٣/ ١٣٥، والنحو الوافى:٣/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان: ٢/ ٤٧٢ –٤٧٣.

الفصل الرابع: أنماط المبالغة النحويّة ......

ومبالغة في الحُكم، نحو: (هذا زيغٌ وضَلال) و(هذا ظلمٌ وافتراء)<sup>١١١</sup>، فالمبالغة في هذا التركيب إنها تأتي من اجتهاع المتعاطفينِ معًا.

ومنه قوله (عليه السلام) في كتاب له إلى معاوية: «... واقتحامِك غرورَ المَيْن والأكاذيب» ...

بيَّنت المعجهات اللغوية أنَّ (المَيْن) هو (الكَذِب) ﴿ وعظ ُ الأكاذيب للتأكيد ﴾ ﴿ وعظ ُ الأكاذيب للتأكيد ﴾ ﴿ وعلى مُ الله المُعاذيب المُعاديب المُعاذيب المُ

وعبارة الإمام (عليه السلام) من جملة رسائل بعث بها إلى معاوية جوابًا عمّا كان قد بعث بها إليه، ومعناها: أنَّ معاوية لا يخاف الله تعالى، أو يخشاه، بل يُبادر إلى الكذب والدجل، ويختلق من الأمور ما لا واقع له ولا أصل، ويحيك المؤامرات من دون وازع أو ضمير. كلُّ ذلك من أجل التأثير في أذهان العامة من الناس ''.

وإنها قصدَ الإمام (عليه السلام) عظ َ المترادفينِ لإثبات ذلك من معاوية وتقريره في ذهن المخاطَب. كلُّ ذلك للمبالغة في الذمِّ والتحقير.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجملة العربية والمعنى: ١٩٠، ومعاني النحو:٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١٨/ ٢٢، وينظر هذا التركيب أيضًا في: ١/ ٨٣،١٥/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العين: ٨/ ٣٨٨، والصحاح:٦/ ٢٢١٠، ولسان العرب:١٣/ ٤٢٥ (مَيْن).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة (عبده):٣/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح (السيد عباس):٥/ ١٥١-١٥٢.

٣٠٦.....أبنية المبالغة وأغاطها في نهج البلاغة

وهذا الأسلوب وارد في اللغة، قال الشاعر عدي بن زيد العبادي: ١٠٠ [من الوافر]

وقد دَّمتِ الأديمَ لِرَاهِ شَيْهِ وَأَلْفَ مَ قُولَها كَذِبًا ومَيْنًا ومَيْنًا فَكَرَّ ر الشاعرُ المعنى بلفظينِ مختلفينِ لقصد التوكيد والمبالغة ".

ومِما يقرب من هذا أيضًا ما جاء في خطبة له (عليه السلام) لأصحابه في الحرب، قال فيها: «واذمُروا أنفسَكم على الطَّعنِ الدَّعْسيِّ، والضَّربِ الطِّلَحْفيِّ»".

(الطعن الدعسي): الشديد الذي يُحشى به أجواف الأعداء (والضرب الطلحفي): أشد الضرب وقد ورد (الضرب الطلحفي) معطوفًا بـ (الواو) على (الطعن الدعسي). هذا الكلام من جملة أوامره (عليه السلام) لأصحابه في الحرب، ومعناه مترادف، إذ المراد به الشدة في الطعن والضرب، وإنها كرَّر (عليه السلام) المفرد ونعته بالعطف لتقوية مضمون ما حثَّهم عليه، وهو الضرب الشديد لأعدائه، وهذا يستلزم استعدادًا لمقاومتهم، والتمكُّن من ضربهم وطعنهم أشد الضرب والطعن.

<sup>(</sup>١) ديوان عدي بن زيد العبادي، تح: محمد جبار المعيبد: ١٨٣، الأديم: النطع وهو ما يتخذ من الأدم، الراهشان: عِرقان في باطن الذراعين.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرطبي: ١/ ٣٩٩، ومغنى اللبيب: ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١٥/ ١١٤، وقد مرَّ ذكر هذا الشاهد في الصحيفة (١٣١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: العين: ٣/ ٣٣٤، ولسان العرب: ٩/ ٢٢٣ (طلحف)، وشرح (السيد عباس): ٤/ ١٧٧.

الفصل الرابع: أنماط المبالغة النحويّة ......

#### سابعًا: المبالخة بالنداء

النداءُ: هو تنبيه المدعوِّ بأحرف موضوعة لذلك (۱)، والتنبيه من أجل إقباله، قال ابن السرَّاج: «النداء: تنبيه المدعوِّ ليُقبلَ عليك»(۱).

فإنْ قيل: ما الفائدة في نداء ما لا يُقبل ولا يُجيب، كنداء الحسرة بقوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ﴾ [يس/ من الآية: ٣٠]، ونداء العَجب بقولنا: ياعَجبًا؟

قال سيبويه: إنك إذا قلت: ياعَجبًا، فكأنَّك قلت: تعالَ يا عَجبُ فإنَّ هذا من أيامك وزمانك ".

ومن كلام سيبويه المتقدم أفاد الزجَّاج معنى المبالغة، فرأى أنَّ العرب إذا الجتهدت في المبالغة في الإخبار عن أمر عظيم جعلته نداءً، إذ قال: «ما الفائدة في مناداة الحسرة، والحسرة مما لا يُجيب، فالفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقل؛ لأنَّ النداء باب تنبيه، ... ألا ترى أنَّك تقول لمن هو مقبلٌ عليك: (يا زيد ما أحسن ما صنعت) كنت قد بلغت في الفائدة ما أخسَنَ ما صنعت)، ولو قلت له: (ما أحسن ما صنعت) كنت قد بلغت في الفائدة ما أفهمت به، غير أنَّ قولك: (يا زيد) أوكد في الكلام وأبلغ في الإفهام،... ولو قلت: (واعجباه مما فعلت)، و(ياعجباه أتفعل كذا وكذا) كان دعاؤك العجب

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب سيبويه: ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو: ١/ ٣٢٩، و ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٢/ ٢١٧.

٣٠٨.....أبنية المبالغة وأنماطها فينهج البلاغة

أبلغ في الفائدة، والمعنى: (يا عجبُ أقبِلُ) فإنَّه من أوقاتك، وإنها نداء العجب تنبيه لتمكُّن عِلم المخاطَب بالتعجب من فعلِه» (١٠).

ومنه قول امرئ القيس: ١٠٠٠ [من الطويل]

ويـوم عقـرتُ للعَـذارى مَطـيّتي فيـا عجبًا مـن رَحْلِهـا المُتحمَّـلِ وإلى هذا ذهب أبو جعفر النحّاس (ت٣٣٨هـ) (٣).

فنداء الحسرة - إذًا - في قوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [يس / من الآية: ٣٠] وقوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللهِ ﴾ [الزمر/ من الآية: ٥٦] ﴿ أَبِلغ مِن أَنْ يقول: أَنَا أَتِحْسَر عَلَى العباد، وأبلغ مِن أَنْ يقول: الحسرة علينا في تفريطنا ﴾ (۵) وقول القائل: يا حسرة ، مثل قوله: يا عجبًا، والعرب تقول هذا على طريق المبالغة، فقوله: (ياعجبًا) أبلغ مِن قوله: أنا أتعجب مِن كذا، وحقيقة المعنى: أنَّ هذا الزمان زمان الحسرة والتعجب (۵).

والذي يبدو لي مما سبق أنَّ دلالة هذا التركيب على المبالغة إنها جاءت

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه: ٤/ ٢٨٤، وينظر: البرهان: ٣/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان امرئ القيس:١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن الكريم: ٢/ ٤١٤ - ٤١٥، وشرح القصائد التسع المشهورات، النحّاس، تح: أحمد خطّاب: ١/١٣/١.

<sup>(</sup>٤) التبيان: ٤/ ١١٥، وينظر: مجمع البيان: ٤/ ٣٩، والميزان: ١٧/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير السمعاني، السمعاني، تح: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس: ٤/ ٣٧٥.

لخروجه عن أصل باب النداء، وهو نداء ما يُقبل ويُجيب؛ لأنَّ المبالغة خروج عن الأصل، سواء أكان ذلك الخروج في المفردة أم في التركيب.

ورد هذا التركيب في قوله (عليه السلام) في ذمِّ القاعدين عن الجهاد: «فيا عَجبًا عَجبًا واللهِ يُميتُ القلب، ويَجلب الهمَّ، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلِهم» (۱۰).

فقوله (عليه السلام): «فيا عجبًا»، أي: احضرْ يا عجبُ فهذا أوانُك ···.

تناول الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع من الخطبة الشريفة العوامل التي أدَّت إلى تقهقر أهل الكوفة، وتفرقهم عن حقهم مع علمهم بأحقيتهم، وحال إجماعهم على باطلهم، لذلك تعجَّب الإمام (عليه السلام) أشد العجب من ذلك "، «فنادى العجب من حالهم مُنكَّرا ليحضرَ له كأنَّه غير متعيِّن في حال ندائه، ثم تعيَّن بندائه وحضر فكرَّره ليصفه بالشِّدة» ".

فإيثار الإمام (عليه السلام) نداءَ العَجَب على قوله: (أنا أتعجب) مثلاً كان ملائلًا لسياق الخطبة وموضوعها.

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٢/ ٧٤، ولهذا التركيب نظائر أُخر: ١/ ١٦٢، ٣٠٣، ٦/ ٣٨٤، ١٨ (١٥ م. ١٦٢). ١٨ (

<sup>(</sup>٢) ينظر: في ظلال نهج البلاغة: ١/ ١٩٠، ومنهاج البراعة (الخوئي):٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (البحراني): ٢/ ٣٦، و نفحات الولاية: ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) شرح (البحراني): ٢/ ٣٦.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الإمام (عليه السلام) كثير الاستعمال لهذا التركيب وهذا يعكس تألُّه الشديد من الزمان الذي عاش فيه، فهو زمان يثير العَجبَ كلَّ العَجب، لذا لم قيم للإمام (عليه السلام) إلا مناداة العَجب ودعوته لأنْ يحضر ويرى ما حلَّ بالناس، على سبيل المبالغة.

## ثَامنًا: إضافة الشيء إلى مُرادفِه للمبالغة

من سنن العربية في الدلالة على قوة التركيب ومبالغته إضافة اللفظ إلى مرادفه، قال الفرّاء (ت٧٠٦هـ) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هذا هُو حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ [ الواقعة: ٩٥]: «والحق هو اليقين... يُضاف الشيء إلى نفسِه إذا اختلف لفظه؛ كما اختلف الحق واليقين» (٠٠).

وأكد ذلك الرضي قائلا: «والإنصاف أنَّ مثله كثير لا يمكن دفعه، كما في نهج البلاغة: (لنسخَ الرجاءُ منهم شفقاتِ وَجَلِهم)، وقوله: (رخاء الدعة وسكائك الهواء»)".

وذهب جمع من المفسرين إلى أنَّ قوله تعالى: ﴿حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ [ الواقعة/ من الآية: ٩٥] هو من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة والتوكيد".

<sup>(</sup>١) معاني القرآن: ١/ ٣٣٠، و ينظر: الصاحبي: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية: ٢/ ٢٤٥-٢٤٦، وينظر: الجملة العربية والمعنى: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز: ٥/ ٢٥٤، ومجمع البيان: ٩/ ٣٨٠، والبحر المحيط: ٨/ ٢١٥، والميزان: ١٤٠/١٩.

ومن شواهد هذا التركيب في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في منزلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللهُمَّ اجمعُ بيننا وبينه في بَرْد العيش... ورَخاء الدَّعة»...

لم يؤكِّد ما قاله الرضي الاسترابادي من شُرَّاح النهج إلاَّ الشيخ الخوئي، فذهب إلى أنَّ قوله: (عليه السلام): (رخاء الدعة) من إضافة الشيء إلى مرادفه (...

قال السيد الشيرازي: «(ورخاء الدعة)، الدعة: سكون النفس، واطمئنانها بالخير، وفي ذلك رخاء لا ضيق له، ولا ضنك فيه» ".

سأل الإمامُ (عليه السلام) الله تعالى أنْ يجمع بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمور منها: «رخاء الدعة»، فالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يتمتع بهذه وبغيرها من النعم التي لا يبلغها الإحصاء فهو في سكون وهدوء، واطمئنان في غاية الاطمئنان، حيث السلامة من كلِّ آفة وعاهة وعيب، مع الإكرام بنفائس الكرامة في دار المقام، حيث لا عين رأتْ ولا أذن سمعتْ، ولا خطرَ على قلب أحد".

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد):٦/ ١٣٨، ولهذا التركيب نظيران آخران: ١/ ٨٣،٦/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهاج البراعة (الخوئي): ١١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) توضيح نهج البلاغة: ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح (السيد عباس): ١/ ٤٢٦.

فمن أوصاف أهل الجنة في القرآن الكريم قولُه تعالى: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [ مريم: ٢٦]، وقوله: ﴿إِنَّ الْخُوا إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [ مريم: ٢٦]، وقوله: ﴿إِنَّ الْصُحابَ الجُنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ، هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ، لهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلهُم مّا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: ٥٥ - ٥٧] وغيرها الكثير.

ولاً كان حال أهل الجنة كذلك استعمل الإمام (عليه السلام) هذا التركيب لِا فيه من القوة والمبالغة في الوصف.

#### تاسعًا: التعبير باسم المفعول للمبالغة

وازنَ كثير من المفسرين بين دلالة الفعل ودلالة اسم المفعول، فرأوا أنَّ اسم المفعول أكثر توكيدًا للمعنى وإثباتًا له وتقريرًا.

جاء ذلك عند تفسيرهم قوله تعالى: ﴿يَوْمٌ مُّجُمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ [هود/ من الآية: ١٠٣] فبيَّن الزنخشري ذلك الإيثار بقوله: «فإنْ قلت: لأيِّ فائدة أُوثر اسم المفعول على فعله؟ قلت: لِمَا في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع المفعول على فعله؟ قلت: لِمَا في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وأنَّه يومٌ لابد من أنْ يكون ميعادًا مضروبًا لجمع الناس له» (()، وهو أبلغ من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَيُوْمِ الجُمْعِ ﴾ [التغابن/ من الآية: ٩]. وأكد هذا المعنى جملة من المفسرين ().

<sup>(</sup>۱) الكشاف: ۲/۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٦١، والتسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: ٢/ ١١٢، والبحر المحيط:

ومن هذا في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) عن النبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم): «... والمَجلُوُّ به غِرْبيبُ العَمَى» (۱۰۰۰).

تشير عبارة الإمام (عليه السلام) إلى جهاد النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأثره في إزالة ظلمات الضلالة عن مجتمع الجاهلية، وهدايتهم إلى طريق الحق، والى الصراط المستقيم، فاستعار (عليه السلام) لفظة (الغربيب) لشدة ظلمة الجهل، ولفظ الجلاء لزوال تلك الظُّلَم بأنوار النبوة ".

فالتعبير باسم المفعول (مجلو) - بلحاظ السياق - فيه إيحاء إلى تحقُّق جلاء ظلمات الضلالة وكشفها بسبب الدور العظيم للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو أبلغ وأقوى في المعنى ممّا لو قيل: (جُيلي به غربيب العمى)؛ لأنَّ الوصف يدل على الثبوت في موصوفه أكثر من الفعل.

هذا، وقد لاءمت قوة التعبير باسم المفعول (مجلو) شدة الضلالة المستفادة من عبارة «غِرْبِيب العَمى»؛ لأنها من قبيل إضافة المترادفينِ للمبالغة.

٥/ ٢٦١، والبرهان: ٣/ ٣٧٦، وتفسير أبي السعود: ٤/ ٢٤٠، وروح المعاني: ١٣٨/١٢، والميزان: ١/ ٢٦٨، والميزان: ١/ ٧١، والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، د. محمد حسنين أبو موسى: ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١٠/٥٥، و من نظائر هذا التركيب:١/ ٢٩٨، ٣/ ١٥٢، ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني): ٣/ ٣٧١، وتوضيح نهج البلاغة: ٣/ ٧٨.

## عاشرًا: المبالغة بترادف الصفات

ترادف الصفات: تتابعها، قال الخليل: «الرِّدف: ما تبع شيئًا فهو رِدفُه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف» (١٠).

ويُقصد بترادف الصفات: «أنْ تُرادف الصفات وتكون متكرِّرة لإعظام حال الموصوف، ورفع شأنه، ومن أجل قصد التهويل في المعنى المقصود، وإشارة أمره من مدح أو ذم، كقوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَمَّا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ ﴿ [النور/ من الآية:٣٥] فانظر إلى تعديد هذه الجمل، ومجيئها من غير حرف عطف، كيف أفادت المبالغة في حال الموصوف، وأشادت من قدره، ورفعت من حاله، وأبانت المقصود على أحسن هيئة»".

ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُهَاتٍ فِي بَحْرٍ لِجُّيِّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مِنْ إِذِا أَخْرَجَ يَكُنْ يَراها) [النور/ من الآية: ٤٠].

فنلحظ في هذه الأوصاف في نعت النور والظلمة، كيف زيدت صفة الظلمة

<sup>(</sup>١) العين: ٨/ ٢٢ (ردف).

<sup>(</sup>٢) الطراز: ٣/ ١٢٢ -١٢٣.

ومن ذلك ما جاء في نهج البلاغة في خطبة له (عليه السلام) في تمجيد الله تعالى وتعظيمه، قال فيها: «الحمدُ لله العليِّ عن شَبه المخلوقين، الغالبِ لمقال الواصفين، الظاهر بعَجائب تدبيره للناظرين، والباطن بجَلال عزَّتِه عن فِكْر المتوهِّمين، الطالم بلا اكتساب ولا ازدياد، ولا علم مُستفادٍ، المقدِّر لجميع الأمور بلا رويَّة ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظُّلم، ولا يستضيء بالأنوار، و لا يرهقُه ليل و لا يجرى عليه نهار، ليس إدراكُه بالإبصار، ولا علمُه بالإخبار»".

الإمام (عليه السلام) في معرض حمد الله تعالى؛ لأنّه «العليّ...»، وتعاليه سبحانه عن شبه المخلوقين كونه قديمًا واجب الوجود، وكلُّ مخلوقٍ محدَث ممكن الوجود، ولأنّه «الغالب لمقال الواصفين» أي: أنّ كنه جلاله وعظمته لا يستطيع الواصفون وصفه – وإنْ أطنبوا وأسهبوا – فهو كالغالب لأقوالهم عن إيضاحه وبلوغ مُنتهاه، في إشارة إلى تعاليه سبحانه عن إحاطة الأوصاف به، ثم وصف (عليه السلام) عِلمه تعالى بأنّه غير مكتسب كما يكتسبُ الواحد منّا علومه بالاستدلال والنظر، ولا هو علم يَزداد إلى علومه الأولى كما تزيد علوم الواحد منّا ومعارفه، فهو سبحانه العالم المنزّه في كيفية علمه عن اكتساب له بعد جهل، أو

<sup>(</sup>١) ينظر: العمدة في محاسن الشعر: ٢/ ٥٥، والبرهان: ٣/ ١٣٪، والمبالغة في البلاغة العربية: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ١١/ ٦٢، ولهذا التركيب نظيران آخران: ١٠/ ٦٤، ١٣، ٦/ ٦٠.

ازدياد له بعد نقصان أو استفادة عن غير كما عليه عِلم المخلوقين، ثم ذكر (عليه السلام) أنَّه تعالى قدر الأمور كلَّها بغير روية - أي: بغير فكر ولا ضمير - ثم وصفه تعالى بأنه لا يغشاه ظلام؛ لأنَّه ليس بجسم، ولا يستضيء بالأنوار كالأجسام ذوات البصر (۱۰).

يلحظ المُتلقي في النص العَلوي الشريف كيف عدَّد الإمام (عليه السلام) هذه الجمل، وساقها من غير حرف عطف. كلُّ ذلك للمبالغة في تعظيم حال الموصوف، والإشادة من قدره، والمبالغة بالنسبة لله تعالى تعني بلوغ الغاية في الوصف".

## حادي عشر: خروج الفعل عن ظاهره للمبالغة

كأن يُعبَر بلفظ الخبر عن الطلب نحو قوله تعالى: ﴿وَالْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ وَالْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ وَالْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴿ [البقرة/ من الآية: ٢٣٣]، فالفعل (يُرضعن) خبرٌ في معنى الأمر للمبالغة في الإيجاب، وكأنَّ المخاطَب قد امتثل الأمر، فيُخبِر عنه ''.

أو قد يرد الخبر بمعنى النهي، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق: ١١/ ٦٢ - ٦٣، وشرح (البحراني): ٤/ ٢٨ - ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبالغة في البلاغة العربية: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الرازي: ١٨/ ١٥٠، وتفسير البيضاوي: ١/١٥، وتفسير القرآن الكريم، السيد عبد الله شير: ٧٤.

الفصل الرابع: أنماط المبالغة النحويّة ......

إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الله الله الله الله الله الزخشري: «لا تعبدون: إخبار في معنى النهي، كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له هذا تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنَّه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يُخبر عنه "". وأكد هذا المعنى جملة من المفسِّرين ".

ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ دلالة الفعل على ما سبق ليست مفهومة من الفعل وحده، بل من القرائن والسياق.

ومن مجيء الأمر بصورة الخبر في نهج البلاغة ما ورد في خطبة له (عليه السلام) في وصف الدنيا، قال فيها: «أُوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإنْ لم تُحبُّوا تركها» (٣٠٠).

يخاطب الإمام (عليه السلام) الناس موصيًا إياهم على سبيل النصح والإرشاد برفض الدنيا، فنفَّر عنها (عليه السلام) بذكر عيوبها، ومنها «تركها لهم على كلِّ حال – وان لم يُحبوا تركها – ومن أكبر المصالح ترك محبوب لابدَّ من

<sup>(</sup>١) الكشاف: ١/ ٢٩٢ – ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جوامع الجامع: ١/ ١٢١، وتفسر البيضاوي: ١/ ٣٥٢ -٣٥٣، والبحر المحيط: ١/ ٤٥١، والبرهان: ٣/ ٣٥٣، والإتقان في علوم القرآن: ٣/ ١٣٢، وكنز الدقائق: ١/ ٢٨٥ وروح المعاني: ١/ ٣٠٧، والجملة العربية والمعنى: ١٨٩٠.

<sup>(</sup>۳) شرح (ابن أبي الحديد): ۷/ ۸۰، ومن نظائر هذا التعبير: ٦/ ٢٤٤، ٩/ ٥٩، ١٣/ ٩٩، ١٦/ ٢٢، ٢٣٢/١٨.

مفارقته تركًا باستدراج النفس واستغفالها، كي لا يقدحها مفارقتها دفعة مع تمكُّن محبته عن جوهرها. فيبقى كمن نُقل من معشوقِه إلى موضع ظلمانيًّ شديد الظلمة»...

وتعبير الإمام (عليه السلام) أبلغ في النصح والإرشاد مما لو قال: (ارفضوا هذه الدنيا)، فلو قيل لإنسان أخطأ بفكره واعتقاده، فتعلَّق بشيء ما، أو بفكرة معينة أو حبَّ عملًا ما حبًّا جمَّا: (انته عن هذا العمل)، لزاد تعلُّقًا به، وإصرارًا عليه؛ لأنَّ الإنسان حريصٌ على ما مُنع، وهذا بخلاف لو كان الأمر ينطوي على اللين في النصح والإرشاد، والدلائل على خطأ ما يذهب إليه، فإنَّه يكون أسرع استجابةً للناصح، وأكثر امتثالا و تقبُّلا لما يقول.

ومن ورود النهي بصورة الخبر في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) للخليفة عثمان: «وإنّي أنشدك الله أنْ تكونَ إمامَ هذه الأمّة المقتولَ» ...

خاطب الإمام الخليفة عثمان وناشده الله تعالى، وأقسم عليه به ألا يكون إمام الأمة المقتول، وكأنَّ الإمام (عليه السلام) قد أدرك بحسب الظروف والقرائن، وما عليه الناس، وما يصدر منهم من أقوال، أدرك أنَّ الخليفة عثمان سيُقتل إنْ بقيَ على موقفِه "، ولهذا نهاه الإمام (عليه السلام) بصورة الخبر، لعلمه

<sup>(</sup>١) شرح (البحراني): ٣/ ٣-٤.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (السيد عباس):٣/ ٧٣.

بتحقق وقوع هذا الأمر لا محالة، فجعله بصورة الخبر، وكأنّه وقع وانتهى، هذا بالنسبة للقائل - وهو الإمام (عليه السلام) -، أما بالنسبة للمخاطب - وهو الخليفة عثمان - فنهيه بصورة الخبر جاء ملائها لحالِه، وكأنّه سارع للانتهاء والامتثال؛ لأنّ خبر الإمام (عليه السلام) يستلزم ذلك منه، إذ أخبره بقتلِه.

ومن مجيء الخبر بمعنى الشرط قوله (عليه السلام) لابنِه محمد بن الحَنَفية لمّا أعطاه الراية يوم الجَمل: «تزولُ الجبالُ ولا تزُلْ»…

أَجْمِع شُرّاح نهج البلاغة على أنَّ قول الإمام المتقدم خبر فيه معنى الشرط، تقديره: إنْ زالت الجبال فلا تزُل أنت، والمراد المبالغة في النهي ...

قال البحراني: «واعلم أنّه (عليه السلام) أشار في هذا الفصل إلى أنواع آداب الحرب، وكيفية القتال، فنهاهُ أولًا عن الزوال، وأكد عليه ذلك بقوله: (تزول الجبال ولا تزل)، والكلام في صورة شرطية متّصلة محرَّفة، تقديرها: لو زالت الجبال لا تزُل، وهو نهيٌّ عن الزوال مطلقًا؛ لأنَّ النهيَ عنه على تقدير زوال الجبال مستلزمٌ للنهي عنه على تقدير آخر بطريق الأوْلى؛ إذ القصد به المبالغة في النهى »(").

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه والصحيفة نفسها، وشرح (البحراني): ١/ ٢٨٧، وشرح (المجلسي): ١/ ٨٩، ومنهاج البراعة (الخوئي): ٣/ ١٦٥، ومن بلاغة الإمام على: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح (البحراني): ١/ ٢٨٧.

ومما يتصل بهذا استعمال الظرف (أبدًا) في الماضي إجراءً له مجرى المستقبل؛ لأنَّ الأصل فيه أنْ يُستعمل في المستقبل، نحو قوله تعالى: ﴿ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَمْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ﴾ [النساء / من الآية: ٥٧] وقولِنا: ما أصحبك أبدًا ولا يقال: ما صحبتُك أبدًا ( على أبدًا ولا يقال: ما صحبتُك أبدًا ( على المنه في الماضي مُحِل على المبالغة، قال ابن حجر العسقلاني ( ع ٨٥٢ هـ ) فيها جاء عن السيدة عائشة، أنَّا قالت: «صلّى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) العِشاء، ثم صلى ثماني ركعات، وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( و وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( وركعتين بين النّداءين، ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( وركعتين بين النّداءين ولم يكن يدعْهُما أبدًا ( وركعتين بين النّداءين و وركعتين بين النّد و وركعتين بين النّداء و وركعتين بين النّد و وركعتين بين و وركعتين بين وركون وركون النّد وركون بين و

«قوله (أبدًا) تقرَّر في كتب العربية أنَّها تستعمل للمستقبل، وأما الماضي فيؤكَّد بـ (قط) ويُجاب عن الحديث المذكور بأنها ذُكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى المستقبل، كأنَّ ذلك دأبه لا يتركه» (٣٠٠).

وأكد ذلك السيوطي (ت ١ ١ ٩هـ) قائلا: «(لم يكن يدعْهما أبدًا) فيه استعمال (أبدًا) في الماضي إجراءً له مجُرى المستقبل مبالغةً؛ لأنَّ ذلك كان دأبه لا يتركه»("، وقد جرى القَسْطلاني (ت ٩ ٢٣هـ) على مثل هذا أيضًا(").

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب:٣/ ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري: ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) التوشيح على الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، تح: علاء إبراهيم الأزهري: ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ٢/ ٣٣١.

ومن ذلك قوله (عليه السلام) وقد استشاره الخليفة عُمَر في الشخوص لقتال الفُرس بنفسِه: «ومكانُ القيِّم بالأمر مكانُ النِّظام من الخرَز، يجمعُه و يضمُّه، فإنِ انقطعَ النظامُ تفرُّق وذهب، ثم لم يجتمعْ بحَذافيرِه أبدًا»(٠٠).

على الشاهد هو قوله (عليه السلام): «لم يجتمع بحذافيره أبدًا»، إذ جاء الظرف (أبدًا) الدال على المستقبل في تعبير دالً على الماضي، مفهوم من (لم يجتمع)، أراد الإمام (عليه السلام) من ذلك الإخبار بتحقُّقِ تشتُّت الناس وتفرقهم بعد قتل قائدهم أو إمامهم «وذلك أنَّهم عند فساد نظامهم بقتل الإمام مثلًا يقع بهم طمع العدو وظفره، فيكون ذلك سبب استئصالهم»(").

وقد شبّه (عليه السلام) القائم بالأمر، والمتولي لأمور المسلمين بالخيْط الذي يجمع حبّات الخرز في العقد، فإذا انقطع الخيط تبعثرت الحبّات، ولم تعد واحدة تجتمع أو تلتقي مع الأخرى، وكذلك القيّم بالأمر إذا ذهب ومات أو غاب تبعثر المسلمون و تشتتوا(").

فدلَّ استعمال (أبدًا) - بلحاظ القرينة السياقية - على المبالغة في تحقق وقوع التشتت والتبعثر في صفوف الأمة بعد ذهاب قائدها.

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد):٩/ ٩٥، الحذافير: جمع حذفار: أعالي الشيء ونواحيه.

<sup>(</sup>٢) شرح (البحراني): ٣/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (السيد عباس): ٢/ ٤٤٠.

## ثاني عشر: المبالغة بأفعل التفضيل المضاف

تأتي المبالغة من أفعل التفضيل إذا كان مضافًا إلى الجمع المحلّى بـ(أل) المفيدة للاستغراق، وهي من الحالات التي ذكرها النحويون لإضافة (أَفعل) التفضيل، نحو: (زيدُ أفضل الرجال) ، غير أنَّهم لم يشيروا إلى دلالة تلك الإضافة على المبالغة والتوكيد وأشار إليها أحد شُرّاح نهج البلاغة كما سيأتي، ومن الممكن أن نلمح تلك الدلالة فيها قاله برجشتراسر (ت١٩٣٣م): «فإضافة الوصف إلى مفرد منكَّر كـ (أفضل رجل) خاصة بالعربية فنكَّروا المضاف إليه بدل تعريفه، فأشاروا بذلك إلى أنَّ الرجل ليس بالأفضل الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة، بل واحد من الأفاضل، وأفردوا المضاف إليه بدل جمعه؛ لأنَّهم لو قالوا: (أفضل رجال) لكان المعنى: الأفضل الذي لا أفضل منه بين بعض الناس، وهذا غير المراد» وقد يُراد به: الأفضل الذي لا أفضل منه بين بعض الناس، وهذا غير المراد» وقد يُراد به: الأفضل الذي لا أفضل منه بين الناس جمعيهم، فيدلُّ التعبير حينئذٍ على المبالغة.

لهذا عبارة (الأفضل الذي لا أفضل منه...) ممكن أنْ يُستفاد منها «أنَّ قولك: (محمد أفضل الرجال) يُقصد به تفضيل (محمد) على جميع الرجال، أي هو الرجل الذي لا أفضل منه»("، وبالطبع، أنَّ هذا المعنى على سبيل المبالغة لا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التصريح:٢ / ١٠٢، ومعاني النحو: ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) التطور النحوي: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) معاني النحو: ٤/ ٢٧٤

جاء هذا التركيب في كلام له (عليه السلام) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل، إذ قال: "إنَّ أبغضَ الخَلائقِ إلى الله تعالى رجلان: رجلٌ وَكلَه الله إلى نفسِه، فهو جائرٌ عن قَصْد السَّبيل،... ورجلٌ قَمَشَ جهلاً مُوضِعٌ في جُهّال الأمة» (١٠).

قوله (عليه السلام): «أبغض الخلائق» من باب «إيراد أفعل التفضيل مضافًا إلى الجمع المُحلَّى باللام المفيد للاستغراق، ليفيدا المبالغة والتأكّد»(").

كلام الإمام (عليه السلام) المتقدم فيمن يتصدى للحكم وهو ليس له بأهل، وهما رجلان قد بلغا المقام الأول في بغض الله لها؛ لأنها بلحاظ أوصافها وما فيها من السيئات انتهى بها الأمر أن كانا أبغض ما خلق الله إلى الله. وبغض الله لأحد ليس على مستوى ما نعهده من تأثر النفس واشمئزازها، بل هو إبعاده عن رحمته، وطرده عن القرب منه المتمثل بالتخلي عنه، وتركه وشأنه يسترسل في غيّه، ويتحرك في ضلاله، وهذان الرجلان لأثرهما على المجتمع وما يخلفان من ضرر كان هذا البغض وهذا الإبعاد"، ومن هنا تبيّن هدف الإمام (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٢٨٣، ومن نظائر هذا التركيب: ٧/ ٤٤،١٠٧،٩ / ، ٢٢٢، قَمشَ: جمعَ.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، شارح من القرن الثامن، تح: عزيز الله العطاردي:٢٢٣، وينظر: من بلاغة الإمام على: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح (السيد عباس): ١ / ١٦٥ – ١٦٦.

٣٢٤ .....أبنية المبالغة وأنماطها فينهج البلاغة

من إضافة أفعل التفضيل إلى الجمع المعرَّف بـ (أل) المفيدة للاستغراق٠٠٠.

## ثالث عشر: المبالغة في تصوير الفعل وتفخيم أثره

ويتحقق هذا بإسناد الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز، قال سيبويه: «هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى، لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار،... ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جدّه: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها ﴾ [يوسف/ من الآية: ٨٦] إنها يُريد أهل القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كها كان عاملاً في الأهل» (").

والذي يبدو لي أنَّ التعبير على المجاز، لا على الحذف، وإلى هذا ذهب ابن جني، إذ رأى أنَّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنها يكون للاتساع، والتوكيد والمبالغة، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [ الأنبياء: ٧٥] وهو دالٌ على التوكيد؛ لأنَّه «أخبرَ عن العَرض بها يُخبَر به عن الجوهر، وهذا تعالٍ بالغرض، وتفخيم منه، إذ صُيِّر إلى حيِّز ما يُشاهَد ويُلمَس ويُعاين»".

ومنه قول الشاعر: ١٠٠٠ من الوافر]

<sup>(</sup>١) ينظر: القول الفصل في حقيقة (أل)، الدكتور سعدون احمد على: ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه: ۱/ ۲۱۱–۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٢/ ٤٤٣

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ينظر: كتاب الأغاني: ٨/ ٨٨-٩٤ (فباديه مع الخافي يسير) أي: فباديه مضموم إلى خافيه يسير.

الفصل الرابع: أنماط المبالغة النحويّة ......

# تَغلف لَ حبُّ عَثَّم ة في فوادي فباديه مع الخافي يسيرُ

فوض َ بالتغلغل ما ليس في أصل اللغة أنْ يُوصَف به، على سبيل المبالغة والتوكيد؛ لأنَّه أخرجه عن ضعف العرضية إلى قوة الجوهرية، ألا ترى أنَّ التغلغل في الشيء لابد من أنْ يتجاوز مكانًا إلى آخر، وذلك تفريغ مكان، وشَغْل مكان، وهذه أوصاف في الحقيقة تخصُّ الأعيان لا الأحداث...

وقال الجرجاني: إنَّ طريق المجاز والاتساع هو أنَّك «ذكرتَ الكلمة الأولى وأنت لا تريد معناها، ولكن تريد معنى ما هو ردْف له أو شبيه، فتجوّزت بذلك في ذات الكلمة، وفي اللفظ نفسه» (٠٠٠).

وهو طريق من شأنه تفخيم المعنى "، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَما كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة / من الآية: ١٦] «ومن ذا الذي يخفى عليه مكان العُلُوّ وموضع المزية وصورة الفرقان بين قوله تعالى: ﴿فَهَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ وبين أنْ يُقال: (فها ربحوا في تجارتهم؟)".

وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين، ففي قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِّن مَّكَانَ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ [ الفرقان: ١٢ ] علَّل الشيخ الطوسي إسناد الرؤية

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٢/ ٤٤٤، ولسان العرب: ٨/ ٣٤١ (معع).

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز: ١/ ٢٩٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق: ١/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٤) السابق: ١/ ٢٩٥

إلى النار، فقال: «ونسب الرؤية إلى النار – وإنها هم يرونها -؛ لأنَّ ذلك أبلغ كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظًا، فهم يرونها على تلك الصفة ويسمعون منها تلك الحال الهائلة، ... وهذا عدول عن ظاهر الكلام مع حسن ظاهره وبلاغته من غير حاجة داعية، ولا دلالة صارفة، وإنها شبهت النار بمن له تلك الحال، وذلك في نهاية البلاغة» (٠٠).

وذكر أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ) في قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة / من الآية: ٩٣]: أنَّ إسناد الإشراب إلى العِجل يدلُّ على المبالغة، وكأنَّه بصورتِه أُشربوه ''.

ومن ذلك في نهج البلاغة قوله (عليه السلام) في صفة من يتصدى للحكم والقضاء، وليس لذلك بأهل: «وإنْ أظلمَ عليه أمرٌ اكْتَتَمَ به، ... تَصرُخ من جور قضائه الدِّماءُ، وتَعَجُّ منه المواريثُ إلى الله» ...

كلامه (عليه السلام) فيمن نصب نفسه قاضيًا في دماء الناس وأموالهم، وهو ليس له بأهل، إذ أراق الدماء في الحدود والدِّيّات بغير حق، وحكم بالأموال والمواريث بالباطل، لذا تصرخ تلك الدِّماء إلى الله سبحانه، وهذه كناية عن بطلان

<sup>(</sup>١) التبيان: ٧/ ٤٧٥، وينظر: مجمع البيان: ٧/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط: ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) شرح (ابن أبي الحديد): ١/ ٢٨٣-٢٨٤، ومن نظائر هذا التركيب: ٧/ ٢٥٠،١١/ ٢٥٠،١١. ١١٦/١٥٠

الفصل الرابع: أنماط المبالغة النحويّة ......

أحكامه في الدماء، وتمثيل لجِدَّة الظلم، وشدة الجور "؛ لأنَّه من «قبيل المجاز في الإسناد، على نحو: صام نهاره، مبالغة على سبيل التمثيل والتخييل بتشبيه الدماء والمواريث بالإنسان الباكي من جهة الظلم والجور، وإثبات الصُّراخ والعجيج لهما» ".

وغير خافٍ على المتلقي مدى القوة والمبالغة في عبارة: «تصرُخ من جور قضائه الله الدّماء» بخلاف لو قدّرنا مُضافًا بقولنا: (تصرخ من جور قضائه أولياء الدماء)؛ لأنَّ العبارة الأولى مجاز، والمجاز أبلغ في المعنى من الحقيقة كما رأينا ذلك عند ابن جني والجرجاني وجمع من المفسرين كما تقدّم.

# رابع عشر: المبالغة بالاستفهام

الاستفهام لغةً: طلب الفهم "، وكذا هو في اصطلاح النحويين: الاستفهام: طلب الفهم "، وقد تأتي بعض صوره دالة على المبالغة في التعظيم والتهويل، إذ ذهب المفسرون إلى أنَّ قوله تعالى: ﴿الْقارِعَةُ، مَا الْقارِعَةُ ﴿ [القارعة:١- ٢] استفهامٌ للمبالغة في تعظيم شأن القارعة وتفخيم أمرها، وتهويل شِدَّتها ".

<sup>(</sup>١) ينظر: نهج البلاغة (عبده): ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) منهاج البراعة (الخوئي): ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصاحبي: ٢٩٢، والمعجم الوسيط:٢/ ٧٠ (فهم).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٨/ ١٥٠، ومغني اللبيب: ١٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر:التبيان:١٠/ ٣٩٨، ومجمع البيان: ١٠/ ٤٢٨، والأصفى:٢/ ١٤٧٠، والميزان:٢٠/ ٣٤٨.

وهو كثير في القرآن الكريم، منه قوله تعالى: ﴿ الْحُاقَّةُ، مَا الْحَاقَةُ، وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [القدر: ٢].

ودلالة هذا الضرب من الاستفهام على المبالغة إنها جاءت لعدوله عن أصل باب الاستفهام، وهو طلب الفهم، فالاستفهام في مثل هذه الصور لا يُراد به طلب الفهم؛ لأنَّ المسؤولَ عنه معلومٌ ومفهومٌ لدى السائل، لكنَّه يسأل عنه على سبيل التعظيم والتفخيم.

ومن ذلك قوله (عليه السلام) وقد جاءه نعي مالك الأشتر (رحمه الله): «مالكٌ وما مالكٌ؟ والله لو كان جبلاً لكان فِندًا» (٠٠٠).

مالك الأشتر من صحابة الإمام (عليه السلام) الخُلّص، لذلك أثّر خبر وفاته في نفس الإمام أيّا تأثير، فاستفهم متعجِبًا من حال مالك وقوتِه في الدِّين على جهة التهويل والإفخام في شأنه، كأن حاله بلغ مبلغًا لا يعلمه أحدٌ فهو يستفهم عنه "، فضلا عن تكرار اللفظ (مالك) للتفخيم والتعظيم؛ لأنّ الإمام (عليه السلام) في معرض مدحه، وتعظيم أمره "، وهو مستحق لذلك، إذ قال

<sup>(</sup>۱) شرح (ابن أبي الحديد): ٢٠/ ٩٣، الفِند: الجبل العظيم. (الرواية المنقولة بإثبات "وما مالك" هي الأشهر والأكثر تداولًا في كتب شرح نهج البلاغة، وانفرد ابن أبي الحديد في شرحه بعدم إيرادها أو إثباتها في هذا الموضع، وأوردها في موضع آخر بإثبات "ما" (٦/ ٧٧)، ولم يعلق المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم على الأمر، ولذا اعتمدت على ذكر الرواية الأكثر شهرةً وتداولًا).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح (البحراني):٥/ ٥٥٥، ومن بلاغة الإمام علي:٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٣/ ٥٤.

(عليه السلام) فيه: «يرحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنتُ لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم»)…

وقد ورد الاستفهام دالًا على المبالغة في نهج البلاغة في مواضع أُخر، لكنَّه محكوم بالقرائن والسياق، من ذلك قوله (عليه السلام) في عجيب خَلق الطاووس: «فكيف تصلُ إلى صِفة هذا عهائِقُ الفِطَن» ...

بعد أنْ وَصف الإمام (عليه السلام) الطاووس وصفًا بليغًا «عقَّب ذلك الوصف البليغ باستبعاد وصول الفطن العميقة إلى صفة هذا، وأراد العجز عن وصف علل هذه الألوان، واختلافها واختصاص كلِّ من مواضعها بلون غير الآخر» (""، لذلك دلَّ استفهامُه (عليه السلام) على المبالغة في تعظيم الخالق سبحانه (").

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح (ابن أبي الحديد): ٩/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) شرح (البحراني): ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر:منهاج البراعة (الخوئي): ١/ ١٥.

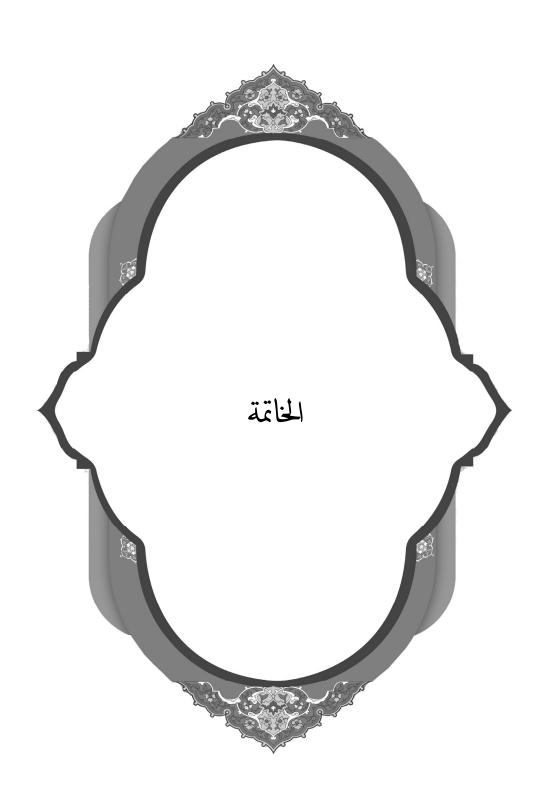

بعد هذه الصحبة الطويلة لكلام الإمام على (عليه السلام) في نهج البلاغة، ومصادر اللغة والصرف والنحو والتفسير، في رحلة علمية شائقة، لا بد من وقفة نسجل فيها نتائج البحث وثهاره، وأهمها:

. دارَ مفهوم المبالغة في تراثنا اللغوي العربي - برغم تنوع مصطلحاته أو ترادفها - حول الوصول بالمعنى إلى أقصى غاياته وأبعد نهاياته، وما ورد عن بعض العلماء من أن المبالغة تعني (الكذب) ليس بصواب، فغايتها تقوية المعنى وتوكيده، لهذا كثرت في نهج البلاغة (موضوع الدراسة) والقرآن الكريم، لما لظروف القول فيهما من استدعاء لذلك التوكيد، وتلك القوة، ويتحقق ذلك المدف - في الغالب - بأساليب متعددة، وأهمها:

. العدول أو الخروج عن الأصل، سواء أكان ذلك الخروج بالبناء الصرفي أم كان بالتركيب النحوي، فالبناء نحو (فُعال) معدول عن (فَعيل) للمبالغة أما التركيب فمنه خروج النداء عن أصله بنداء ما لا يُقبِل ويُجيب، نحو: نداء الحسرة والعجب ونحوهما أدى إلى المبالغة في ذلك التركيب، والحال نفسه بالنسبة إلى بعض صور الاستفهام.

. زيادة المبنى، فأبنية الأفعال والمصادر وأسماء الفاعل والمفعول المزيدة أبلغ في المعنى من المجرَّدة.

. عدم التصرُّف أو خلوُّ الزمن ضرْبُّ آخر من أضرب الدلالة على المبالغة، فصلاحيَّة البناء الصرفي أو التركيب النحوي للأزمنة المختلفة يؤدي إلى مبالغة ذلك البناء أو التركيب، نحو: المصدر الواقع خبرًا أو صفة أو حالًا، و(نعم، وبئس) وصيغتي التعجب.

. ردَّ البحث بالأدلة على ما رآه الدكتور فاضل السامرائي من أن بعض أبنية المبالغة ليس أصيلا فيها، بل مستعارٌ أو منقولٌ من الصنعة، أو أسهاء الذوات، نحو (فَعّول)، و(فَعول) وغيرهما، لذلك إنَّ أبنية المبالغة معدولة عن (فاعل) للمبالغة والتكثير.

. بيَّن البحث طائفةً من مرادفات المبالغة، وأهمها: التكثير، والقوة، والشدة، والاتساع، والتفخيم والتعظيم. وقد يكون في هذا الترادف إشارة إلى غياب تحديد مصطلح المبالغة عند اللغويين. وقد تكون تلك المرادفات وسائل لغوية تؤدي إلى المعنى الشامل وهو المبالغة.

. اتضح في ضوء البحث كثرة أبنية المبالغة موازنة بالمشتقات الأخرى، ففي نهج البلاغة ورد تسع وعشرون بناءً دالا على المبالغة من الفاعل والمفعول.
. أثبت البحث أنَّ أبنية المبالغة سماعيةٌ لا قياسية.

. رأى سيبويه أنَّ بناء (فَعلَل) لم يرد صفةً، غير أنَّ البحث أثبت استعمال أربعة ألفاظ من هذا البناء، وهي (فَدفَد، وهَجهَج، وصَحصَح، وشَحشَح).

. كشف البحث عن أثر السياق في دلالة البناء الصرفي، نحو (نُوَمة) وهو بناء مبالغة يدل على المبالغة في كثرة النوم، وهو معنى ذم، إلا أنَّ الإمام (عليه السلام) استعمله – بقرينة السياق – في مدح صفة من الناس المؤمنين، ومثله أيضًا (مِبْطان)، لهذا لا يمكن أن يُدرس البناء الصرفي بمعزِل عن السياق والقرائن الأُخرى لِما لها من أثر في إيضاح معنى البناء.

. أظهر البحث أن الإمام (عليه السلام) كان يستعمل أشد الأبنية مبالغة وأقواهن أثرًا في المواضع والأحداث التي تستلزم ذلك، كخطب الحرب والحث على الجهاد، أو في رسائله وكتبه إلى معاوية، غير أن استعماله هذا، أو إيثاره لفظًا على لفظ لم يكن بتكلف منه أو تصنع، لأنه (عليه السلام) ينتمي إلى عصر السليقة اللغوية.

. تبيّن من البحث أنَّ بناء (فعْلان) من أوزان المبالغة في اللغات الجزرية.

. رفد كلامُ الإمام (عليه السلام) في ضوء ما توصَّل إليه هذا البحث اللغة العربية بكثير من الألفاظ التي لم تذكرها المعجهات اللغوية، من ذلك: (التَّههام) مصدر الفعل (همَّ). و (متغوِّث) اسم فاعل من الفعل (تغوَّث).

. أثبت البحث بكثير من الشواهد أنه لابد للزيادة من معنى، لهذا لا يمكن

القول: إنِّ معنى المجرَّد والمزيد واحد، إلا في اختلاف اللهجات.

. حوى نهج البلاغة كثيرًا من الأبنية النادرة، منها: (قُلْعة) بناء مبالغة معدول عن اسم المفعول، و(الشآبيب)، وغيرهما.

. استطاع البحث أن يُبرز في كثير من المواضع بعض الفروق الدلالية بين الأبنية. من ذلك: الفرق بين(طِلْبة) بزنة (فِعلْة)، وبين(طَلِبة) بزنة (فَعِلة). وبين (الرسول) و(المرسَل).

. أظهر البحث أنَّ بناء (تفاعَل) وارد بمعنى المبالغة عند الرضي الأسترابادي، وعند كثير من المفسرين أيضًا، وبهذا نستدل لتصحيح الرأي القائل: إن الصرفيين لم يشيروا إلى دلالة بناء (تفاعل) على المبالغة، أو إنَّ الراغب الأصفهاني هو من صرَّح بتلك الدلالة فقط.

. تبيَّن في البحث أنَّ التركيب النحوي أسلوبٌ آخر في الدلالة على المبالغة قد نصَّ القدماء وبعض المحدثين على كثير من صوره، فالمبالغة - إذًا - ليست مقتصرة على الأبنية الصرفية، إذ جاء في (نهج البلاغة) أربعة عشر تركيبًا دالا على المبالغة.

. ظهر في البحث أنَّ الاقتصار على مصطلح المبالغة في ما يخص أفعال بناء (افتعل) و (تفعَّل) أفضل من استعمال مصطلحات أخر، نحو التكلف والاجتهاد والاضطراب لِما بين هذه المصطلحات وبين المبالغة من تداخل، فضلًا عن عدم

لخاتمة ......

إمكانية إطلاق بعض هذه المصطلحات على الذات الإلهية المقدسة.

. جاءت المبالغة من أبنية مجرَّدة بقلة، نحو: بناء (فَعلَل)، فدلالة التكرار في بنائه أضفت على معناه دلالة القوة والمبالغة.

. إنَّ رأي المبرّد فيها يخص وقوع المصدر حالًا أسوغ؛ لكثرة الشواهد في هذه المسالة، والكثرة تخول القياس عليها.

. ردَّ البحث على ما ذهب إليه الدكتور عباس حسن من أنَّ (شتان) يستعمل في التفريق بين الأمور المعنوية خاصة، بشاهد من نهج البلاغة ورد فيه (شتان) في التفريق بين الأعمال؛ والأعمال ليست معنوية خاصة بل منها المعنوية ومنها الحسيّة.

. أسماء الأفعال أبلغ من معاني الأفعال التي بمعناها، إلا أنَّ - فضلًا عن إفادتها المبالغة - في بعضها دلالاتٍ أخرى كشف عنها البحث في ضوء الاستعمال، من ذلك (هَلُمَّ) فقد استُعمل في موضع الشك والتردد في القرآن الكريم ونهج البلاغة، و(دونك) فقد دلَّ على طلب يستلزم سرعة امتثال المخاطَب.

. لا يمكن تقسيم أسماء الأفعال بحسب زمن أفعالها؛ لأنَّ الزمن في تلك الأفعال محكوم بالقرائن والسياق وهو ما يعرف بـ(الزمن النحوي)، لذلك اختطَّ هذا البحث منهجًا قائمًا على ترتيب أسماء الأفعال بحسب أوائل حروفها الهجائية.

. كشف البحث عن أثر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في كلام الإمام (عليه السلام)، ولاغرو من ذلك فهو من مدرسة القرآن والسُّنة، وكلامه (عليه السلام) امتداد لهما.

. إنَّ الرحلة مع نص نهج البلاغة وشروحه وما اكتنفته من شواهد جمَّة والاطلاع على ما اكتنفه الجانب النظري في البحث من مصنفات جليلة وكتب قيِّمة في اللغة بعامة والنحو والصرف بخاصة، والتدبر فيها وضعه اللغويون من مجمع ثريِّ بالقواعد وما تفرعت إليه كل قاعدة، لهو بحق نتيجة كبيرة أغنتني وأفدت منها أيّها فائدة، والله أسأل أن أُمكِّن غيري من الإفادة منها، إنَّه وليُّ التوفيق.

# روافد البحث

# أولًا: الكتب المطبوعة

القرآن الكريم.

\_ [\_

- 1. أبنية الأسماء والأفعال والمصادر، ابن القطّاع الصقلي (ت٥١٥هـ)، تحقيق ودراسة: د. أحمد محمد عبد الدايم، دار الكتب القاهرة، ١٩٩٩م.
- ٢. أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية، د. نجاة عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة –
   القاهرة، ١٩٨٩م.
- ۳. أبنية الصرف في كتاب سيبويه معجم ودراسة، د. خديجة الحديثي، بيروت، ط۱، ۲۰۰۳م.
- الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيأة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤م.

- اختيار مصباح السالكين شرح نهج البلاغة الوسيط، ميثم البحراني
   (ت٦٨٩هـ)، تح: د. محمد هادي الأميني، مجمع البحوث الإسلامية، إيران مشهد، ط١،٨٠٨هـ.
- 7. أدب الكاتب، ابن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، تح: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة -بيروت (د.ت).
- ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي (ت٥٤٥هـ)، تحقيق وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة، ط١، ١٩٩٨م.
- ٨. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد القسطلاني (ت
   ٩٢٣هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت (د.ت).
- ٩. أساس البلاغة، الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، تح: محمد باسل عيون السود، دار
   الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- 1. أساليب الإنشاء في كلام السيدة الزهراء (عليها السلام) دراسة نحوية بلاغية، عامر سعيد نجم، العتبة العلويَّة المقدسة النجف الأشرف،٢٠١١م.
- 11. الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام محمد هارون (ت١٩٨٨م)، مكتبة الخانجي القاهرة، طه، ٢٠٠١م.

وافد البحث ......وافد البحث .....

- 11. أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، د. قيس إسهاعيل الأوسي، بيت الحكمة بغداد، ۱۹۸۸م.
- 17. أساليب المدح والذم والتعجب والمحورية، د. عبد الفتَّاح الحمَّوز، دار عمَّار الأردن، ط١، ٢٠٠٩م.
- 11. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عاصم القرطبي (ت٦٩٦هـ)، تح: على محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- 10. أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ)، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبع المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة (د.ت).
- 17. أسرار العربية، أبو البركات الأنباري (ت٧٧٥هـ)، دراسة وتحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، ط١،١٩٩٧م.
- 1۷. أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية، د. محمد عبد الله جبر، دار المعارف القاهرة ١٩٨٠م.
- 1. أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، ط١٩٩٧م.
- 19. الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، تح: د. عبد العال سالم مكرّم، مؤسسة الرسالة بيروت، ط١، ١٩٨٥م.

- ٢. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني (ت٥٨هـ)، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ٥١٤١هـ.
- ۲۱. الأصفى في تفسير القرآن، محمد محسن الفيض الكاشاني (ت ۱۰۹۱هـ)، تح: محمد حسين درايتي، ومحمد رضا نعمتي، إيران قم، ط١، ١٤١٨هـ.
- ۲۲. إصلاح المنطق، ابن السِّكِّيت (ت٢٤٤هـ)، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف القاهرة، ط٤ (د.ت).
- **٢٣. الأصمعيات**، عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت ٢١٦هـ)، تح: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف القاهرة، ط٧، ١٩٩٣م.
- **٢٢. الأصوات اللغوية،** د. إبراهيم أنيس (ت١٩٧٧م)، مكتبة الانجلو المصرية، ط٤، ٢٠٠٧م.
- ٠٢. الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي، د. أحمد سعيد محمد، مكتبة كلية الآداب القاهرة، ط٢، ٢٠٠٩م.
- 77. الأصول في النحو، ابن السَّرَّاج (ت٣١٦هـ)، تح: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط٣، ١٩٩٦م.
- ٧٧. إضاءات علمية في القرآن الكريم، د. عبد الجبار ثجيل، مطبعة السعدون بغداد، ط١، ٢٠٠٨م.

- ١٨. الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف البلاغي
   لصيغة الكلمة، د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، المكتبة العصرية بيروت ٢٠٠٨م.
- **٢٩. إعجاز القرآن للباقلاني**، أبو بكر الباقلاني (ت ٤٠٣هـ)، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف القاهرة، طه، ١٩٩٧م.
- ٣٠. **الأعجاز والإيجاز**، أبو منصور الثعالبي (ت٤٢٩هـ)، مكتبة القرآن القاهرة. (د.ت).
- ۳۱. الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركَلي (ت١٩٧٦م)، دار العلم للملايين بيروت، ط٥١، ٢٠٠٢م.
- ٣٢. أعلام نهج البلاغة، على ناصر السرخسي (ت بعد ٢٢٢هـ)، تح: عزيز الله العطاردي، مؤسسة الطباعة والنشر الإسلامي طهران، ط١، ١٤١٥هـ.
- ٣٣. أمالي ابن الشجري، هبة الله بن علي العلوي (ت ٥٤٢هـ)، تحقيق ودراسة: د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي القاهرة، ط١، ١٩٩٢م.
- ٣٤. أمثال القرآن، ابن القيم الجوزية (ت٥١٥هـ)، تحقيق: د.موسى علوان، مطبعة الزمان بغداد ١٩٨٧م.

- ٣٥. الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة، محمد الغروي، مؤسسة النشر الإسلامي إيران قم ١٤٠٧هـ.
  - ٣٦. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (د.ت).
- ٣٧. الإنصاف في مسائل الخلاف، بين النحويين: البصريين والكوفيين، أبو البركات الأنباري، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة مصر، ط٤، ١٩٦١م.
- ۳۸. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (ت١٥٨هـ)، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط١،١٤١٨هـ.
- ٣٩. أوزان الفعل ومعانيها، د. هاشم طه شلاش (ت٢٠١٠م)، مطبعة الآداب النجف الأشرف ١٩٧١م.
- ٤ . الإيضاح في شرح المفصَّل، ابن الحاجب (ت٦٤٦هـ)، تح: د. موسى بناي العليلي، مطبعة العانى بغداد (د.ت).

13. بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمة الأطهار، العلّامة محمد باقر المجلسي (ت١١١١هـ)، تح: مجموعة من العلماء، مؤسسة الوفاء - بيروت، ط٢، ١٩٨٣م.

روافد البحث ......

- 13. البديع تأصيل وتجديد، د. منير سلطان، منشأة المعارف الإسكندرية، ١٩٨٦م.
- 27. البديع في علم العربية، مجد الدين ابن الأثير (ت٢٠٦هـ)، تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد عليّ الدين، ود. صالح حسين العايد، مركز إحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة، ط١، ١٤١٩هـ.
- 33. البرهان في علوم القرآن، الزركشي (ت٤٧هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية مصر، ط١، ١٩٥٧م.
- ٥٤. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، د. محمد حسنين أبو موسى، دار الفكر العربي القاهرة (د.ت).
- ٤٦. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي، دار عمّار الأردن، طه، ٢٠٠٨م.
- ٤٧. بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، محمد تقي التستري (ت١٤١هـ)، دار أمير للنشر طهران، ط١، ١٤١٨هـ.
- ٤٨. البيان والتبيين، الجاحظ (ت٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط٧، ١٩٩٨م.

ابنية المبالغة وأنماطها فينهج البلاغة وأنماطها فينهج البلاغة

#### \_ ت\_\_

- **٤٩. تاج العروس من جواهر القاموس،** مرتضى الزَّبيدي (ت١٢٠هـ)، تح: مجموعة من الأساتيذ، مطبعة حكومة الكويت ١٩٦٥م.
- ٥. التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ)، تح: أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط١،٩٠٩هـ.
- 10. التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، ابن عاشور (ت١٩٩٣هـ)، الدار التونسية، ١٩٨٤م.
- ٥٢. التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية، د. هادي نهر، الجامعة المستنصرية كلية الآداب ١٩٨٧م.
- ٥٣. التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم الغرناطي (ت٧٤١هـ)، دار الكتاب العربي بيروت، ط٤، ١٩٨٣م.
- **30.** التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، د. سلمان العاني، ترجمة: د. ياسر الملاح، مراجعة: محمد محمود غالي، النادي الأدبي السعودية، ط١، ١٩٨٣م.
- **٥٥. تصحیح الفصیح**، ابن درستویه (ت۳٤٧هـ)، تحقیق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد بغداد، ط۱، ۱۹۷۰م.

روافد البحث .....روافد البحث

- **٦٥. تصريف الأسماء والأفعال،** د. فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف بيروت، ط٢، ١٩٨٨م.
- التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، د. الطيب البكوش،
   تقديم: صالح القرمادي، المطبعة العربية تونس، ط۳، ۱۹۹۲م.
  - ٥٨. التطبيق الصرفي، د. عبده الراجحي، دار المسيرة عمّان، ط١، ٢٠٠٨م.
- **90. التطور النحوي للغة العربية، محاضرات أ**لقاها في الجامعة المصرية سنة ١٩٢٩ المستشرق الألماني برجشتراسر (ت١٩٣٣م)، أخرجه وصححه وعلق عليه د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة، ط٢، ١٩٩٤.
- 7. التعريفات، الشريف الجرجاني (ت٨١٦هـ) وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت، ط٣، ٢٠٠٩م.
- 71. تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود (ت٩٥١هـ)، دار التراث العربي بيروت (د.ت).
- 77. تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- **٦٣.** تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي (ت٨٦٤هـ) وجلال الدين السيوطي، دار الحديث القاهرة، ط١ (د.ت).

- **٦٤. تفسير جوامع الجامع،** الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت٥٤٨هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي إيران، ط١٤١٨هـ.
- **٦٥. تفسير الصافي،** الفيض الكاشاني، صححه وقدَّم له وعلق عليه الشيخ حسين الأعلمي، طهران، ط٢، ١٤١٦هـ.
- 77. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، فخر الدين الرازى (ت٤٠٤هـ)، دار الفكر بيروت، ط١، ١٩٨١م.
- 77. تفسير القرآن، أبو المظفر بن عبد الجبار السمعاني (ت٤٨٩هـ)، تح: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار الوطن الرياض، ط١، ١٩٩٧م.
- 7. تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، السيد محمد رشيد رضا (ت١٣٥٤هـ)، دار المنار القاهرة،ط٧٤١٩٠م.
- 79. تفسير القرآن الكريم، السيد عبد الله شبر (ت١٢٤٢هـ)، راجعه: د. حامد حفني داوود، مطبوعات السيد مرتضى الرضوي. ط٣، ١٩٦٦م.
- ٧٠. التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية،الصغاني (ت٠٥٠هـ)، حققه: إبراهيم الإبياري، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد العليم الطحاوي، راجعه: محمد خلف الله أحمد وعبد الحميد حسن، و د. محمد مهدي علام، دار الكتب القاهرة ١٩٧٠م.

- ٧١. تهذيب اللغة، الأزهري (ت٣٧٠هـ)، تح: مجموعة من الأساتيذ، الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة (د.ت).
- ٧٢. التوشيح على الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، السيوطي، تح: علاء إبراهيم الأزهري، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.
  - ٧٣. توضيح نهج البلاغة، السيد محمد الحسيني الشيرازي، طهران، (د.ت).
- **٧٤. تيسيرات لغوية،** د. شوقي ضيف (ت٢٠٠٥م)، دار المعارف القاهرة،ط١٠، ١٩٩٠م.

#### \_ ث\_

٧٠. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرُّماني (ت٢٨٥هـ) والخطّابي (ت٢٨٨هـ)
 وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي، حققها وعلّق عليها: محمد خلف الله أحمد، ود. محمد زغلول سلام، دار المعارف – القاهرة، ط٣، ١٩٧٦م.

### -ج-

- ٧٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (ت٣١٠هـ)، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقى جميل العطار، دار الفكر بيروت ١٩٩٥م.
- ٧٧. جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغلاييني (ت١٩٤٤م)، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.

- ٧٨. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (ت٦٧١هـ)، تح: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، ط٢، ١٩٦٤م.
- ٧٩. الجملة الخبرية في نهج البلاغة (دراسة نحوية)، د. على عبد الفتّاح محيي، دار صفاء عيّان، ط١، ٢٠١٢م.
- ٠٨. الجملة العربية تأليفها وأقسامها، د. فاضل السامرائي، دار الفكر عمّان، ط٣،٢٠٠٩م.
  - ٨١. الجملة العربية والمعنى، د. فاضل السامرائي (د.ت).
- ٨٢. جمهرة اللغة، ابن دريد (ت٣٢١هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد
   الدكن الهند، ط١، ١٣٤٤هـ.
- ٨٣. الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي (ت٥٧٥هـ)، تح: الشيخ علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ود. عبد الفتاح أبو سنة، دار إحياء التراث لبنان، ط١٤١٨هـ.

### - ح -

- ٨٤. حاشية الخُضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، محمد الخُضري (تـ٨٤هـ)، دار الفكر ببروت (د.ت).
- ٨٥. حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، محمد بن علي

روافد البحث .......روافد البحث

الصبّان(١٢٠٦هـ)، تح: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، مصر، (د.ت).

- ٨٦. الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه (ت٣٧٠هـ)، تح: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق بيروت، ط٤، ١٩٧٩م.
- ۸۷. حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة، محمد بن الحسين المعروف بقطب الدين الكيذري (ت بعد ٦١٠هـ)، تح: عزيز الله العطاردي، إيران قم، ط١، ١٤١٦هـ.

## -خ-

- ۸۸. الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي (ت٥٧٣هـ)،تح: مؤسسة الإمام المهدي (عليه السلام) بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحي، إيران قم،١٤٠٩هـ.
- ٨٩. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جِنّي (ت٣٩٢هـ)، تح: محمد علي النجّار، المكتبة العلمية مصر (د.ت).
- 9. خصائص الأئمة (عليهم السلام)، الشريف الرضي (ت٤٠٦هـ)، تحقيق وتعليق: د. محمد هادي الأميني، مجمع البحوث الإسلامية، إيران مشهد ١٤٠٦هـ.

- 91. خزانة الأدب وغاية الإرب، ابن حجة الحموي (ت٥٣٨هـ)، تح: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال بيروت، دار البحار ـ بيروت، الطبعة الأخيرة، ٢٠٠٤م.
- 97. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي (ت١٠٩٣هـ)، شرح وتحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط٤، ١٩٩٧م.

\_د\_

- **٩٣**. دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم، د. مصطفى جواد(ت١٩٦٨م)، مطبعة أسعد بغداد ١٩٦٨م.
- 98. دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة (ت١٩٨٤م)، دار الحديث القاهرة (د.ت).
  - ٩٥. الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، دار الفكر بيروت (د.ت).
- 97. دروس التصريف، القسم الأول في المقدمات وتصريف الأفعال، محمد محيي الدين عبد الحميد (ت١٩٧٠م)، المكتبة العصرية بيروت ١٩٩٥م.
- **٩٧. دلائل الإعجاز**، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة، دار المدني جدة، ط٣، ١٩٩٢م.
- ٩٨. ديوان الأدب، أبو إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت٥٠٠هـ)، تح: أحمد مختار

روافد البحث .....

- عمر، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للنشر والطباعة القاهرة، ط١ ٢٠٠٣م.
- 99. **ديوان الأعشى الكبير**، ميمون بن قيس (ت٧هـ)، تح:د. محمد حسين (د.ت).
- ۱۰۰. ديوان امرئ القيس (ت نحو ۸۰ ق.هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، طه(د.ت).
- ۱۰۱. ديوان عدي بن زيد العبادي (ت نحو ٣٥ ق.هـ)، حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع بغداد ١٩٦٥م.
- 1.۱. ديوان لبيد بن ربيعة (ت٤١هـ)، شرح الطوسي، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: د. حنا نصر الحتى، دار الكتاب العربي بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
  - ۱۰۳. ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية القاهرة، ط٢، ١٩٩٥م.
- 1.1. ديوان الوائلي، الشيخ أحمد الوائلي (ت٢٠٠٣م)، شرح وتدقيق: سمير شيخ الأرض، مؤسسة البلاغ بيروت، ط١، ٢٠١١م.

\_ذ\_

۱۰۰ . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت٢٨٦ هـ)، تح: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، إيران – قم،ط١٤١٩هـ.

٣٥٤ ......أبنية المبالغة وأنماطها في نهج البلاغة

**-ر**-

- 1.٦. رسائل الإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة (دراسة لغوية)، رملة خضير مظلوم، العتبة العلوية المقدسة النجف الأشرف ٢٠١١م.
- 1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي (ت١٢٧٠هـ)، عُني بنشر وتصحيحه السيد محمود شكري الآلوسي، دار إحياء التراث العربي بيروت (د.ت).
- 1٠٨. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (عليه السلام)، السيد علي خان المدني الشيرازي (ت١١٢٠هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران قم، ط٤، ١٤١٥هـ.

\_ز\_

1.9 الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ٣٢٨هـ)، تح: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١، ١٩٩٢م.

\_ س\_\_

۱۱۰. السبعة في القراءات، ابن مجاهد (ت٣٢٤هـ)، تح:د. شوقي ضيف، دار المعارف - القاهرة، ط٢، ١٤٠٠هـ.

- 111. سنن الترمذي، للإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ)، حققه وصححه: عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر بيروت، ط٢، ١٩٨٣م.
- 111. سنن العربية في الدلالة على المبالغة والتكثير، د. خليل بنيان الحسون، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ٢٠٠٩م.
- 117. سِيرَ أعلام النُّبُلاء، الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تح: مجموعة من العلماء بإشراف الشيخ شُعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط٣، ١٩٨٥م.

# ـ ش ـ

- 118. شذا العرف في فن الصرف، الشيخ أحمد الحملاوي (ت١٩٣٢م)،ط٢، ٢٠٠٠م.
- 110. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين ابن عقيل (ت٢٦٩هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية مصر، ط١١، ١٩٦٤م.
- 117. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، نور الدين الأُشموني (ت٩٠٠هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- ۱۱۷. شرح التسهيل، جمال الدين ابن مالك (ت٦٧٢هـ)، تح: د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر القاهرة، ط١، ١٩٩٠م.

- 11۸. شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري (ت٩٠٠هـ)، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.
- 119. شرح الرضي على الكافية، الرضي الأسترابادي (ت٦٨٦هـ)، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي، ط٢، ١٩٩٦م.
- ١٢٠. شرح شافية ابن الحاجب، الرضي الأسترابادي، تح: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٢م.
- 1۲۱. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري (ت٧٦١هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع القاهرة (د.ت).
- 17۲. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، محمد عبد المنعم الجوجري (ت٩٨٨هـ)، دراسة وتحقيق: نوّاف الحارثي، عهادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية السعودية، ط١، ٢٠٠٤م.
- 177. شرح القصائد التسع المشهورات، النحّاس (ت٣٣٨هـ)، تح: أحمد خطاب، دار الحرية للطباعة بغداد ١٩٧٣م.
- 17٤. شرح المراح في التصريف، محمود العيني (ت٥٥٥هـ)، حققه وعلق عليه: د. عبد الستار جواد، (د.ت).

وافد البحث .......

- ١٢٥. شرح المفصَّل، موفق الدين بن علي بن يعيش النحوي (ت٦٤٣هـ)، إدارة الطباعة المنبرية، مصر، (د.ت).
- 177. شرح نهج البلاغة، السيد عباس الموسوي، دار الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، دار المحجة البيضاء بيروت، ط١،١٤١٨هـ.
- ۱۲۷. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد (ت٢٥٦هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- 1۲۸. شرح نهج البلاغة، شارح محقق من أعلام القرن الثامن، تح: عزيز الله العطاردي، مؤسسة نهج البلاغة إيران قم، ط١، ١٤١٧هـ.
- ١٢٩. شرح نهج البلاغة، كمال الدين ميثم بن علي البحراني، ط٢ ١٤٠٤ هـ (د.مط).
- ۱۳۰. شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للمجلسي، علي أنصاريان، مؤسسة النشر الإسلامي طهران، ط١٤٠٨هـ.

### \_ ص \_

171. الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ)، شرح وتحقيق: السيد أحمد صقر، السعودية - مكة المكرمة (د.ت).

- 1۳۲. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٣هـ)، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت، ط٤،١٩٩٠م.
- ۱۳۳. صحیح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسهاعیل (ت۲۵۱هـ)، دار الفکر بیروت ۱۹۸۱م.
- 178. الصرف الواضح، د. عبد الجبار النايلة، وزارة التعليم العالي جامعة الموصل ١٩٨٨م.
  - ۱۳۰. الصرف الوافي، د. هادي نهر، دار الأمل الأردن، ط۲، ۲۰۰۲م. \_ط\_
- ۱۳۲. الطبقات الكبرى، ابن سعد (ت۲۳۰هـ)، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- 1۳۷. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العَلوي (ت ٧٤٥هــ)، مطبعة المقتطف مصر، ١٩١٤م.

-ع-

- ۱۳۸. علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، طه، ١٩٩٨م.
- ١٣٩. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق (ت٤٥٦هـ)، تح: محمد

وإفد البحث ......

محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل - بيروت، طه، ١٩٨١م.

• 12. العين، الخليل الفراهيدي (ت١٧٥هـ)، تح:د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة والإعلام - دار الرشيد - بغداد ١٩٨٠م.

# -غ-

- **١٤١**. غريب الحديث، ابن سلّام (ت٢٢٤هـ)، تح: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط١٩٦٤م.
- 187. غريب نهج البلاغة، أسبابه، أنواعه، توثيق نسبته، دراسته، د. عبد الكريم حسين السعداوي، العتبة العلوية المقدسة النجف الأشر ف،٢٠١١م.

#### \_ ف \_

- 18۳. الفائق في غريب الحديث والأثر، الزنخشري، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، ط١،١٩٩٦م.
- 188. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصحَّحه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، علق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة بيروت ١٣٧٩هـ.
- ١٤٥. فتح القدير الجامع بن فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني

- 187. الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري (ت٣٩٥هـ)، مكتبة القدسي القاهرة، ١٣٥٣هـ.
- 12۷. الفعل زمانه وأبنيته، د.إبراهيم السامرائي (ت ۲۰۰۱م)، مؤسسة الرسالة بيروت، ط۲ ۱۹۸۰م.
- ۱٤۸. الفعل والزمن، د. عصام نور الدين، المؤسسة الجامعة بيروت، ط١، ١٩٨٤م.
- 189. فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي: تح: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصم، ط١،١٩٣٨م.
- ١٥٠. الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن الحاجب، نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت٨٩٨هـ)، دراسة وتحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغداد ١٩٨٣م.
- ۱۵۱. في ظلال نهج البلاغة محاولة لفهم جديد، محمد جواد مغنية (ت١٤٠٠هـ)، دار العلم للملايين بيروت، ط٣، ١٤٠٠هـ.
- 107. في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)، د. خليل أحمد عمايرة، عالم المعرفة جدة، ط١، ١٩٨٤م.

وافد البحث ......

#### ـ ق ـ

- 107. القاموس المحيط، الفيروزآبادي (ت١٥٨هـ)، المطبعة الأميرية، ط٣، ١٣٠١هـ.
- 104. القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم، د. خالد إسماعيل علي،مؤسسة البديل للدراسات والنشر بيروت، ط١، ٢٠٠٩م.
- 100. القرآن والعقلية العربية، الشيخ نعمة هادي الساعدي، دار الهدى إيران، ط١، ١٤٢٤هـ.
- 107. القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، جمعًا ودراسةً وتقويعًا، إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام ١٤١٥هـ ١٩٩٥م، خالد بن سعود بن فارس العصيمي، دار التدمرية الرياض، دار ابن حزم بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.
- 10٧. القول الفصل في حقيقة (أل)، الدكتور سعدون بن أحمد بن علي الربعي، دار الأرقم للطباعة الحلة ٢٠٠٩م.

\_ 5] \_

**١٥٨. الكافي،** الشيخ الكُليني (ت٣٢٩هـ)، صححه وعلَّق عليه:علي اكبر الغفارى، دار الكتب الإسلامية - طهران، ط٣، ١٣٨٨هـ.

- **١٥٩**. الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرّد (ت٢٨٥هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر القاهرة، ط٣، ١٩٩٧م.
- . ١٦٠. كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني (ت٥٦٥هـ)، مطبعة التقدم مصر (د.ت).
- 171. كتاب التكملة، أبو علي الفارسي (ت٧٧هـ)، تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان (ت١٩٩٨م)، عالم الكتب بيروت، ط٢، ١٩٩٩م.
  - 177. كتاب الحيوان، الجاحظ، دار الكتب العلمية بروت ط٢،١٤٢٤هـ.
- 17٣. كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد البجاوي، المكتبة العصرية بيروت ١٤١٩هـ.
- 178. الكتاب، كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه (ت١٨٠هـ) تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط٣، ١٩٨٨م.
- 170. كتاب المطر، أبو زيد الأنصاري (ت٢١٥هـ)، عُني بنشره الأب لويس شيخو اليسوعي، بيروت ١٩٠٥م.
- 177. كتاب المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تح: د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، ط١، ١٩٨٧م.

روافد البحث .....

- 177. كتاب المورد (دراسات في اللغة)، دار الشؤون الثقافية بغداد، ط١، ١٦٧م.
- 17۸. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي (ت١٥٥٨هـ)، تح: علي دحروج، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ترجمة: د. عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
- 179. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الرخشري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الأخيرة،١٩٦٦م.
- ۱۷۰. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي (ت٤٢٧هـ)، تح: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نصير الساعدي، دار إحياء التراث العربي ببروت، ط١، ٢٠٠٢م.
- ۱۷۱. كناشة النوادر (القسم الأول)، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط۱، ۱۹۸۵م.
- 1۷۲. كنز الدقائق وبحر الغرائب، محمد المشهدي (ت١١٦٥هـ)، تح: مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي إيران قم ١٤٠٧هـ.

\_ U \_

١٧٣. اللُّباب في علوم الكتاب، ابن عادل الدمشقي (ت٥٧٥هـ)، تح:الشيخ

٣٦٤ .....أبنية المبالغة وأنماطها في نهج البلاغة

- عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية -بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- 178. **لسان العرب**، ابن منظور (ت۷۱۱هـ)، دار صادر بیروت، ط۳، ۱۲۱هـ.
- 1۷٥. اللسان والإنسان مدخل الى معرفة اللغة، د. حسن ظاظا، الدار الشامية بيروت، ط٢، ١٩٩٠م.
- ۱۷۲. اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمّام حسّان (ت۲۰۱۱م)، عالم الكتب طه، ۲۰۰۱م.
  - ١٧٧. اللغة واللون، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، ط٢، ١٩٩٧م.
- 1۷۸. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، د. فاضل السامرائي، دار الشؤون الثقافية بغداد، ط١، ١٩٩٩م.
- 1۷۹. اللَّمَع في العربية، ابن جني، تح: فائز فارس، دار الكتب الثقافية الكويت (د.ت).
- ۱۸۰. اللهجات العربية في التراث، د. أحمد علم الدين الجندي، دار العربية للكتاب ليبيا ۱۹۸۳م.
- 1۸۱. ليس في كلام العرب، ابن خالويه، تح: أحمد عبد الغفور عطار، مكتبة مكة المكرمة، ط٢، ١٩٧٩م.

- 1۸۲. المبالغة في البلاغة العربية تاريخها وصورها، عالي سرحان القرشي، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، ط١، ١٩٨٥م.
- 1۸۳. المبدع في التصريف، أبو حيان الأندلسي، تحقيق وشرح وتعليق: د. عبد الحميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة الكويت، ط١، ١٩٨٢م.
- 1۸٤. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير (ت٦٣٧هـ) تح: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة (د.ت).
- 110. مجمع الأمثال، الميداني (ت١٨٥هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة بيروت (د.ت).
- 117. مجمع البحرين، الشيخ الطُّرَيْحي (ت١٠٨٥هـ)، أعاد ترتيبه على الحرف الأول من الكلمة وما بعده: محمود عادل، تح: السيد أحمد الحسيني، مكتبة النشر الإسلامي قم، ط٢، ١٤٠٨هـ.
- 1۸۷. مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ الطبرسي، حققه وعلق عليه: لجنة من العلماء والمحققين، مؤسسة الأعلمي بيروت، ط١، ١٩٩٥م.
- 1۸۸. مجمع اللغة في ثلاثين عاما ١٩٦٢ ١٩٣١، تصدير: إبراهيم مدكور، تعليق: محمد خلف الله أحمد، مطبعة الكيلاني القاهرة، ط٢، ١٩٧١م.

- 1۸۹. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني، تح: علي النجدي، ود. عبد الحليم النجار، ود. عبد الفتاح إسماعيل، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١٩٩٤م.
- 19. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي (ت٤٠هـ)، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ.
- ۱۹۱. المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده (ت٤٥٨هـ)، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، ط١،٢٠٠٠م.
- 197. ختار الصحاح، الشيخ محمد بن أبي بكر الرازي (ت٦٦٦هـ)، عُني بترتيبه: محمود خاطر بك، المطبعة الأميرية القاهرة، ط٨، ١٩١٩م.
  - 197. المخصص، ابن سيده، المطبع الأميرية الكبرى مصر، ط١، ١٣٢٠هـ. مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفى (ت٧١٠هـ) (د.ت).
- 198. المدح والذم في القرآن الكريم، د. معن توفيق دحام الحيالي، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ٢٠٠٦م.
- ١٩٥. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تح: محمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، دار التراث القاهرة (د.ت).

وافد البحث ......

- 197. المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ)، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- 19۷. معاني الأبنية في العربية، د. فاضل السامرائي، جامعة الكويت كلية الآداب، ط١، ١٩٨١م.
- 19۸. معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت٢٠٧هـ)، تح: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسهاعيل، دار المصرية القاهرة (د.ت).
- ١٩٩. معاني القرآن الكريم، النحّاس، تح: الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أُمِّ القرى السعودية، ط١، ١٩٨٨م.
- ۲۰۰. معاني القرآن وإعرابه، الزَّجَّاج (ت٣١٦هـ) تح: د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب بيروت، ط١، ١٩٨٨م.
  - ۲۰۱. معاني النحو، د. فاضل السامرائي، دار الفكر عيّان، ط٢، ٢٠٠٣م.
- ۲۰۲. معجم البلدان، ياقوت الحموي (ت٢٦٦هـ)، دار صادر بيروت،ط٢ ١٩٩٥م.
- ۲۰۳. معجم القراءات، د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين القاهرة، ط1، ۲۰۰۲م.

- ٢٠٤. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر١٩٧٩م.
- **٠٠٥.** المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد على النجار، دار الدعوة تركية، ط٢، ١٩٧٢م.
- 7٠٦. مُعطيات التوكيد الدلالية في سورة يوسف (عليه السلام)، د. علي عبد الفتاح مُحيى، مكتبة الرياحين الحلة، ط١، ٢٠٠٨م.
- ۲۰۷. المغني في تصريف الأفعال، د. محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث القاهرة، ط٣، ٢٠٠٥م.
- ۲۰۸. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تح: د.مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر دمشق، ط٦، ١٩٨٥م.
- **۲۰۹**. مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني (ت٤٢٥هـ)، تح: صفوان عدنان داوودي، طليعة النور إيران، ط٢، ١٤٢٧هـ.
- 11. المفصّل في علم العربية، الزنخشري، وبذيله المفصل في شرح أبيات المفصل، للسيد محمد بدر الدين الحلبي، دار الجيل بيروت، ط٢ (د.ت).
- ۲۱۱. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، أبو إسحاق الشاطبي (ت۷۹۰هـ)، تح: مجموعة من الاساتيذ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى مكة المكرمة، ط١، ٢٠٠٧م.

روافد البحث .....

- ۲۱۲. المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، ط٣، ١٩٩٤م.
- ۲۱۳. المقرّب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت٢٦٩هـ)، تح: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، ط١، ١٩٧٢م.
- ۲۱٤. المقصد الأسنى في شرح معاني أسهاء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ). تح: بسّام عبد الوهاب الجابي، قبرص، ط١، ١٩٨٧م.
- ٢١٥. مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة، د. نعمة رحيم العزاوي(ت٢٠١١م)، مطبعة المجمع العلمي العراقي ٢٠٠١م.
- ٢١٦. من بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة، دراسة وشرح لأهم الصور البلاغية، عادل حسن الأسدي، إيران قم، ط١، ٢٠٠٦م.
- ٢١٧. المنصف، شرح ابن جني لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني، تح: إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، دار إحياء التراث القديم، ط١، ١٩٥٤م.
- ۲۱۸. من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي، دراسة في التأثير والتأثر وتجاوزات الفهم، د. نزيه عبد الحميد فراج، مكتبة وهبة القاهرة، ط١، ١٩٩٧م.
- ٢١٩. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله الخوئي (ت ١٣٢٤هـ)،
   تصحيح: إبراهيم الميانجي، المكتبة الإسلامية طهران، ط٤، ١٤٠٠هـ.

- ٠٢٢. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي، تح: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، قم، ١٤٠٦هـ.
- 1771. المنهج الصوي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٠م.
- ۲۲۲. المهذَّب في علم التصريف، د. هاشم طه شلاش، ود. صلاح مهدي الفرطوسي، مطابع بيروت الحديثة، ط١، ٢٠١١م.
- **٢٢٣. المواقف،** عضد الدين الإيجي (ت٥٦٥هـ)، تح: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت، ط١، ١٩٩٧م.
- ٢٢٤. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي (ت١٤٠٢هـ)، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم المقدسة (د.ت).

\_ن\_

- ٢٢٥. النحو العربي نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي (ت١٩٩٣م)، المكتبة العصرية بيروت، ط١، ١٩٦٤م.
- ٢٢٦. النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، د. عباس حسن (ت١٩٧٨م)، دار المعارف القاهرة، ط٣ (د.ت).
- ۲۲۷. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي (ت٥٨٨هـ)، دار الكتاب الإسلامي القاهرة (د.ت).

وإفد البحث ......

- ۲۲۸. نفحات الولاية، شرح عصري جامع لنهج البلاغة، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، إيران قم، ط٢، ١٤٢٦هـ.
- ۲۲۹. نقد الشعر، قدامة بن جعفر (ت٣٣٧هـ)، مطبعة الجوائب قسطنطينية، ط١، ١٣٠٢هـ.
- ٢٣٠. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين ابن الأثير، تح: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية بيروت ١٩٧٩م.
- ۲۳۱. نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده (ت۱۳۲۳هـ)، خرج مصادره: فاتن محمد خليل اللبون، مؤسسة التاريخ العربي بيروت، ط۱ (د.ت).

#### \_\_\_\_\_\_\_\_

٢٣٢. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق وشرح: د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٩٢م.

**\_** و **\_** 

٢٣٣. الوجيز في فقه اللغة، د. محمد الأنطاكي، مكتبة الشهباء للطباعة والنشر، ١٩٦٩.

ابنية المبالغة وأنماطها فينهج البلاغة المبالغة وأنماطها فينهج البلاغة

### ثانيًا: الرسائل الجامعية المخطوطة

- ٢٣٤. الأبنية الدالة على اسم الفاعل في القرآن الكريم، دراسة دلالية، أفراح عبد على كريم (أُطروحة دكتوراه)، كلية الآداب جامعة بغداد ٢٠٠٣م.
- ٢٣٥. الأبنية الصرفية عند شعراء أسد في العصر الجاهلي، حسن عبد المجيد
   (أُطروحة دكتوراه)، كلية الآداب جامعة الكوفة ٢٠٠٨م.
- ٢٣٦. الأبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس، صباح عباس السالم (أُطروحة دكتوراه) كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٧٨م.
- ٢٣٧. أبنية المشتقات في نهج البلاغة دراسة دلالية، ميثاق علي عبد الزهرة (رسالة ماجستير)، كلية الآداب جامعة البصرة ٢٠٠٢م.
- ٢٣٨. أبنية المصادر في نهج البلاغة، فائزة عبد الأمير شمران (رسالة ماجستير)، كلية التربية للبنات جامعة الكوفة ٢٠٠٩م.
- ٢٣٩. أساليب التأكيد في نهج البلاغة، دراسة دلالية، أصيل محمد (رسالة ماجستير)، كلية التربية جامعة القادسية ٢٠٠٢م.
- ٢٤. أسماء الأفعال في اللغة والنحو، أحمد محمد عويش (رسالة ماجستير)، كلية اللغة العربية جامعة أم القرى السعودية ١٩٨٢م.
- ٢٤١. الاقتباس والتضمين في نهج البلاغة، كاظم عبد فريح (أُطروحة دكتوراه) كلية الآداب جامعة البصرة ٢٠٠٦م.

وإفد البحث ......

- 7٤٢. أنهاط التركيب القرآني (دراسة في سور آل حم)، علي ميران جبار (رسالة ماجستير) كلية الآداب جامعة الكوفة ٢٠٠٩م.
- 7٤٣. التقييد في نهج البلاغة دراسة نحوية، عباس إسهاعيل الغراوي (رسالة ماجستير) كلية التربية الجامعة المستنصرية ٢٠٠٦م.
- 182. التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، ابن جني، دراسة وتحقيق: عبد المحسن خلوصي الناصري (رسالة ماجستير)، كلية الآداب جامعة بغداد ١٩٧٤م.
- 7٤٥. جهود الصغاني التصريفية في كتابه التكملة والذيل والصلة على صحاح الجوهري، مريم علي عجيل (رسالة ماجستير) كلية التربية للبنات جامعة بغداد ٢٠٠٤م.
- 7٤٦. الحذف صوره ودلالاته في كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، هادي شندوخ السعيدي (رسالة ماجستير) كلية الآداب جامعة البصرة ٢٠٠٤م.
- ٢٤٧. خصائص الجملة العربية في نهج البلاغة، سمير داوود سلمان (أُطروحة دكتوراه)، كلية الآداب جامعة البصرة ٢٠٠٣م.
- ۲٤٨. دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، محمد ياس خضر (أُطروحة دكتوراه)، كلية التربية (ابن رشد) جامعة بغداد ٢٠٠٥.

٣٧٤ أبنية المبالغة وأغاطها فينهج البلاغة

- 7٤٩. دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية، دراسة نقدية للقول بالحذف والتقدير، د. على عبد الفتاح محيى، كلية التربية (ابن رشد) جامعة بغداد ٢٠٠٦م.
- . ٢٥٠. **الدلالة الصرفية عند ابن جني،** رافد حميد يوسف (أُطروحة دكتوراه)، كلية التربية (صفيّ الدين الحلّي) جامعة بابل ٢٠٠٩م.
- ٢٥١. المبني للمجهول في نهج البلاغة، فراس عبد الكاظم حسن (رسالة ماجستير)، كلية التربية جامعة بابل ٢٠٠٣م.
- ٢٥٢. المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب دراسة صرفية دلالية، خديجة زبار الحمداني (أُطروحة دكتوراه)، كلية التربية الأولى جامعة بغداد ١٩٩٥م.
- ٢٥٣. معاني الأبنية الصرفية في مجمع البيان، نسرين عبد الله شنوف (رسالة ماجستير)، كلية التربية للبنات جامعة الكوفة ١٩٩٦م.
- ٢٥٤. معاني صيغة (استفعل) عند المفسرين، رضا هادي حسون (رسالة ماجستير)، كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد ٢٠٠٣م.
- ٢٥٥. المعنى في تفسير الكشاف للزمخشري، نجاح فاهم صابر (أُطروحة دكتوراه)، كلية التربية جامعة بابل ٢٠٠٨م.
- ٢٥٦. الفعل في نهج البلاغة دراسة صرفية، جبار هليّل زغيّر، (رسالة ماجستير)، كلية التربية جامعة القادسية ٢٠٠٦م.

وإفد البحث ......وإفد البحث

#### ثالثًا: البحوث المنشورة

- ٢٥٧. اسم الفعل: دراسة وطريقة تيسير، د. سليم النعيمي، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد السادس عشر ١٩٦٨م.
- ٢٥٨. التحوّل الداخلي في الصيغ الصرفية، مصطفى النحاس، مجلة اللسان العربي، المجلد الثامن عشر الجزء الأول، الدار البيضاء ١٩٨٠م.
- 704. دلالات جموع التكسير في "نهج البلاغة"، د.فيصل مفتن اللامي، وم. عباس إسهاعيل، [أبحاث ودراسات مؤتمر نهج البلاغة]، سراج الفكر وسحر البيان مركز دراسات الكوفة النجف الأشرف، ط١، ٢٠١١م.
- . ٢٦٠. الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني، د. عبد الكريم مجاهد عبد الرحمن.
- ٢٦١. دلالة المبالغة (وجهة نظر صرفية)، حسن عبد المجيد الشاعر، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، شباط ٢٠٠٤م.
- ۲۲۲. ما خالف معناه مبناه، د. عبد الأمير محمد الورد (ت۲۰۰۷م)، مجلة المورد، المجلد العاشر، العددان ٣-٤، ١٩٨١م.
- 7٦٣. المحظورات والمحسنات اللغوية التركيبية في "نهج البلاغة"، د. هادي نهر، [أبحاث ودراسات مؤتمر نهج البلاغة]، سراج الفكر وسحر البيان مركز دراسات الكوفة النجف الأشرف، ط١، ٢٠١١م.
- ٢٦٤. المشتقات نظرة مقارنة، إسهاعيل أحمد عهايرة، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد السادس والخمسون، جمادى الأولى ١٤١٩هـ.

## المحتويات

| قدمة اللجنة العلمية                              |
|--------------------------------------------------|
| لُقدّمة                                          |
| تمهيد                                            |
|                                                  |
| الفصل الأول: أبنية المبالغة                      |
| دخل                                              |
| لمبحث الأول: الأبنية المعدولة عن اسم الفاعل      |
| أولًا: فَعّال (بفتح الفاء وتشديد العين)٣         |
| ثانيًا: فَعِيل (بفتح الفاء وكسر العين)           |
| ثالثًا: فَعُول (بفتح الفاء وضم العين)            |
| رابعًا: فَعِل (بفتح الفاء وكسر العين)            |
| خامسًا: مِفْعال (بكسر الميم وسكون الفاء)         |
| سادسًا: مِفْعِيل (بكسر الميم والعين وسكون الفاء) |
| سابعًا: فَعُلان (بفتح الفاء وسكون العين)         |

| ثامنًا: فِعِّيل (بكسر الفاء والعين وتشديدها)          |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| تاسعًا: فُعَّل (بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة)      |       |
| عاشرًا: فُعَلَة (بضم الفاء و فتح العين)               |       |
| حادي عشر: فُعُّول (بضم الفاء والعين وتشديدها)         |       |
| ثاني عشر: فَيْعُول (بفتح الفاء وسكون الياء وضم العين) |       |
| ثالث عشر: فِعْلِيل (بكسر الفاء واللام وسكون العين)    |       |
| رابع عشر: فَعْلال (بفتح الفاء وسكون العين)٨٤          |       |
| خامس عشر: فُعْلُول (بضم الفاء واللام وسكون العين)     |       |
| سادس عشر: فَعْلَل (بفتح الفاء واللام وسكون العين)     |       |
| حث الثاني: الأبنيةُ المعدولةُ عن اسم المفعول          | المبح |
| أولاً: فَعِيل (بفتح الفاء وكسر العين)                 |       |
| ثانيًا: فَعِيلة (بفتح الفاء وكسر العين)               |       |
| ثالثًا: فَعْل (بفتح الفاء وسكون العين)                |       |
| رابعًا: فِعال (بكسر الفاء)                            |       |
| خامسًا: فَعُول (بفتح الفاء وضم العين)                 |       |
| سادسًا: فَعَل (بفتح الفاء والعين)                     |       |
| سابعًا: فُعْل (بضم الفاء وسكون العين)                 |       |
| ثامنًا: فُعْلة (بضم الفاء وسكون العين)                |       |
| تاسعًا: فِعْلة (بكسر الفاء وسكون العين)               |       |
| عاشرًا: فَعِلة (بفتح الفاء وكسر العين)                |       |
| حادي عشر: فُعال (بضم الفاء)                           |       |
| ثاني عشر: فُعالة (بضم الفاء)                          |       |
| ثالث عشر: فعل (بكسر الفاء و سكون العين)               |       |

## الفصل الثاني: المبالغة بالأبنية الاسميَّة

| 119                                | مدخلمدخل                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 17                                 | المبحث الأول: المبالغة بأسهاء الأفعال            |
| 175                                | أولاً: أُفّ                                      |
| 177                                | ثانيًا: إليك                                     |
| 179                                | ثالثًا: آه                                       |
| ١٣١                                | رابعًا: إيهٍ                                     |
| ١٣٣                                | خامسًا: دُونَكَ                                  |
| ١٣٥                                |                                                  |
| \ <b>r</b> V                       |                                                  |
| 179                                | ثامنًا: هَلُمَّ                                  |
| 187                                | تاسعًا: هَيْهات                                  |
| 187                                | المبحث الثاني: المبالغة بالجموع                  |
| 187                                |                                                  |
| ١٥٥                                | ثانيًا: أبنيةٌ أُخر للجمع                        |
| خر                                 | المبحث الثالث: المبالغة بـ(أبنية و أساليب) أُه   |
| ٣٢٢                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| ٧٦٧                                | المبالغة بزيادة (ياء) مشدَّدة                    |
| ية الفعليَّة وما فيها معنى الفعلية | الفصل الثالث: المبالغة بالأبن                    |
| ١٧٣                                | مدخل                                             |
| ۱۸۰                                | المبحث الأول: المبالغة بالأبنية الفعلية المجرَّد |

| ١٨٠               | أولًا:الثلاثي المجرَّد                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ١٨٦               | أولًا:الثلاثي المجرَّد<br>ثانيًا: الرباعي المجرَّد (فَعْلَل) |
|                   | المبحث الثاني: المبالغة بالأبنية الفعلية المزيدة             |
| 190               | أولاً: الثلاثي المزيد بحرف                                   |
| Y 1 m             | ثانيًا: الثلاثي المزيد بحرفين                                |
|                   | ثالثًا: الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف                           |
| 727               | رابعًا: الفعل الرباعي المزيد بحرف (تَفَعْلَلَ)               |
|                   | خامسًا: الفعل الرباعي المزيد بحرفين                          |
| ۲۰۰               | المبحث الثالث: المبالغة بعدم التصرُّ ف                       |
| Yo1               | القِسْمُ الأول: (نِعْم وبِئْس)وما يلحق بهما:                 |
| ۲۰۸               | القسم الثاني: صيغتا التعجُّب (ما أفعَله) و(أفعِلْ به)        |
| 777               | المبحث الرابع: المبالغة بمصادر أُخر                          |
| Y78               | أولًا: تفعال (بفتح التاء وكسرها)                             |
| Y79               | ثانيًا: فَعَلان (بفتح الفاء والعين)                          |
| 777               | ثالثًا: فُعَلاء (بضم الفاء وفتح العين)                       |
| 777               | رابعًا: فَعَلُوت (بفتح الفاء والعين وضم اللام)               |
|                   | خامسًا: فَعالة (بفتح الفاء)                                  |
| المبالغة النحويّة | الفصل الرابع: أنماط                                          |
| YV9               | مدخلمدخل                                                     |
| YAY               | أولًا:الوصف والإخبار بالمصدر عن الذات للمبالغة               |
| ۲۹۰               | ثانيًا: الوصف بالأسهاء الجامدة للدلالة على الكمال            |
| 791               | ثالثًا: المبالغة بالتمييز المحوَّل عن فاعل أو مفعول          |

| 397           | رابعًا: حذفُ الأجوبة للمبالغة                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠           | خامسًا:الألفاظ التي جيء بها توكيدًا مشتقةً من الاسم المؤكَّد                                                                                                                                                                      |
| ٣٠٤           | سادسًا: عطفُ أحد المترادفينِ على الآخر للمبالغة                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٧           | سابعًا: المبالغة بالنداء                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١٠           | ثامنًا: إضافة الشيء إلى مُرادفِه للمبالغة                                                                                                                                                                                         |
| ٣١٢           | تاسعًا: التعبير باسم المفعول للمبالغة                                                                                                                                                                                             |
| ٣١٤           | عاشرًا: المبالغة بترادف الصفات                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١٦           | حادي عشر: خروج الفعل عن ظاهره للمبالغة                                                                                                                                                                                            |
|               | ثاني عشر: المبالغة بأفعل التفضيل المضاف                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢٤           | ثالث عشر: المبالغة في تصوير الفعل وتفخيم أثره                                                                                                                                                                                     |
| ٣٢٧           | رابع عشر: المبالغة بالاستفهام                                                                                                                                                                                                     |
|               | قة الخار المارية الماري<br>المارية المارية الماري |
| ٣٣٩           | روافد البحث                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣٩           | أولًا: الكتب المطبوعة                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٢           | ثانيًا: الرسائل الجامعية المخطوطة                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧٥           | ثالثًا: البحوث المنشورة                                                                                                                                                                                                           |
| <b>*</b> \/ 4 | mul. ma 11                                                                                                                                                                                                                        |

# إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة

| تائيف                     | اسم الكتاب                                               | ت     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| السيد محمد مهدي الخرسان   | السجود على التربة الحسينية                               | ١     |
|                           | زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية        | ۲     |
|                           | زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو            | ۴     |
| الشيخ علي الفتلاوي        | النوران ـ الزهراء والحوراء عليهما السلام ـ الطبعة الأولى | ٤     |
| الشيخ علي الفتلاوي        | هذه عقيدتي ـ الطبعة الأولى                               | ٥     |
| الشيخ علي الفتلاوي        | الإمام الحسين عليه السلام في وجدان الفرد العراقي         | ٦     |
| الشيخ وسام البلداوي       | منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان                    | ٧     |
| السيد نبيل الحسني         | الجمال في عاشوراء                                        | ٨     |
| الشيخ وسام البلداوي       | ابكِ فإنك على حق                                         | ٩     |
| الشيخ وسام البلداوي       | المجاب بردّ السلام                                       | 1.    |
| السيد نبيل الحسني         | ثقافة العيدية                                            | 11    |
| السيد عبد الله شبر        | الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن                       | ١٢    |
| الشيخ جميل الربيعي        | الزيارة تعهد والتزام ودعاء في مشاهد المطهرين             | 14    |
| نبيب السعدي               | من هو؟                                                   | ١٤    |
| السيد نبيل الحسني         | اليحموم، أهو من خيل رسول الله أم خيل جبر اثيل؟           | 10    |
| الشيخ علي الفتلاوي        | المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام                 | ١٦    |
| السيد نبيل الحسني         | أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم                        | 1٧    |
| السيد محمدحسين الطباطبائي | حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق)           | ۱۸    |
| السيد ياسين الموسوي       | الحيرة في عصر الغيبة الصغرى                              | 19    |
| السيد ياسين الموسوي       | الحيرة في عصر الغيبة الكبرى                              | ۲٠    |
| الشيخ باقر شريف القرشي    | حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ـ ثلاثة أجزاء  | 74-11 |
| الشيخ وسام البلداوي       | القول الحسن في عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام        | 71    |

| 70         | الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة                                                  | السيد محمد علي الحلو           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 41         | قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام                                                                  | الشيخ حسن الشمري               |
| **         | حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية                                                                 | السيد نبيل الحسني              |
| 47         | موجز علم السيرة النبوية                                                                               | السيد نبيل الحسني              |
| 79         | رسالة في فن الإلقاء والحوار والمناظرة                                                                 | الشيخ علي الفتلاوي             |
| ۳.         | التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (LC)                                                | علاء محمدجواد الأعسم           |
| ۳۱         | الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند الإمام الحسين عليه السلام                        | السيد نبيل الحسني              |
| ۳۲         | الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والأضطهاد (دراسة)                                                  | السيد نبيل الحسني              |
| **         | الخطاب الحسيني في معركة الطف ـ دراسة لغوية وتحليل                                                     | الدكتور عبدالكاظم الياسري      |
| ٣٤         | رسالتان في الإمام المهدي                                                                              | الشيخ وسام البلداوي            |
| 40         | السفارة في الغيبة الكبرى                                                                              | الشيخ وسام البلداوي            |
| ۳٦         | حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام (دراسة)                                               | السيد نبيل الحسني              |
| ٣٧         | دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ـ بين النظرية العلمية<br>والأثر الغيبي (دراسة) من جزءين | السيد نبيل الحسني              |
| <b>۴</b> ۸ | النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ـ الطبعة الثانية                                               | الشيخ علي الفتلاوي             |
| 49         | زهير بن القين                                                                                         | شعبة التحقيق                   |
| ٤٠         | تفسير الإمام الحسين عليه السلام                                                                       | السيد محمد علي الحلو           |
| ٤١         | منهل الظمآن في أحكام تلاوة القرآن                                                                     | الأستاذ عباس الشيباني          |
| ٤٢         | السجود على التربة الحسينية                                                                            | السيد عبد الرضا الشهرستاني     |
| ٤٣         | حياة حبيب بن مظاهر الأسدي                                                                             | السيد علي القصير               |
| ٤٤         | الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها                                                               | الشيخ علي الكوراني العاملي     |
| ٤٥         | السقيفة وفدك، تصنيف: أبي بكر الجوهري                                                                  | جمع وتحقيق: باسم الساعدي       |
| ٤٦         | موسوعة الألوف في نظم تاريخ الطفوف ـ ثلاثة أجزاء                                                       | نظم وشرح: حسين النصار          |
| ٤٧         | الظاهرة الحسينية                                                                                      | السيد محمد علي الحلو           |
| ٤٨         | الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام                                                       | السيد عبدالكريم القزويني       |
| ٤٩         | الأصول التمهيدية في المعارف المهدوية                                                                  | السيد محمدعلي الحلو            |
| ٥٠         | نساء الطفوف                                                                                           | الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد |
| ٥١         | الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد                                                                 | الشيخ محمد السند               |
| ۲٥         | خديجة بنت خويلد أُمّة جُمعت في امراة — ٤ مجلد                                                         | السيد نبيل الحسني              |

| ٥٣ | السبط الشهيد — البُعد العقائدي والأخلاقي في خطب الإمام الحسين<br>عليه السلام | الشيخ علي الفتلاوي           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ٥٤ | تاريخ الشيعة السياسي                                                         | السيد عبدالستار الجابري      |
| ٥٥ | -<br>إذا شئت النجاة فزر حسيناً                                               | السيد مصطفى الخاتمي          |
| ٥٦ | مقالات في الإمام الحسين عليه السلام                                          | عبدالسادة محمد حداد          |
| ٥٧ | الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني                                         | الدكتور عدي علي الحجّار      |
| ٥٨ | فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض مناهج المحدثين        | الشيخ وسام البلداوي          |
| ٥٩ | نصرة المظلوم                                                                 | حسن المظفر                   |
| ٦. | موجز السيرة النبوية — طبعة ثانية، مزيدة ومنقحة                               | السيد نبيل الحسني            |
| 71 | ابلئو فانك على حق – طبعة ثانية                                               | الشيخ وسام البلداوي          |
| ٦٢ | أبو طالب ثالث من أسلم — طبعة ثانية، منقحة                                    | السيد نبيل الحسني            |
| 74 | ثقافة العيد والعيدية — طبعة ثالثة                                            | السيد نبيل الحسني            |
| ٦٤ | نفحات الهداية – مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام                     | الشيخ ياسرالصالحي            |
| ٦٥ | تكسير الأصنام - بين تصريح النبي الله وتعتيم البخاري                          | السيد نبيل الحسني            |
| 77 | رسالة في فن الإلقاء - طبعة ثانية                                             | الشيخ علي الفتلاوي           |
| ٦٧ | شيعة العراق وبناء الوطن                                                      | محمد جواد مالك               |
| ٨٦ | الملائكة في التراث الإسلامي                                                  | حسين النصراوي                |
| 79 | شرح الفصول النصيرية - تحقيق: شعبة التحقيق                                    | السيد عبد الوهاب الأسترآبادي |
| ٧٠ | صلاة الجمعة—تحقيق: الشيخ محمد الباقري                                        | الشيخ محمد التنكابني         |
| ٧١ | الطفيات - المقولة والإجراء النقدي                                            | د. علي كاظم مصلاوي           |
| ٧٢ | أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام                                       | الشيخ محمد حسين اليوسفي      |
| ٧٣ | الجمال في عاشوراء - طبعة ثانية                                               | السيد نبيل الحسني            |
| ٧٤ | سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم                                        | السيد نبيل الحسني            |
| ٧٥ | اليحموم، - طبعة ثانية، منقحة                                                 | السيد نبيل الحسني            |
| ٧٦ | المولود في بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام أم حكيم<br>بن حزام؟  | السيد نبيل الحسني            |
| ٧٧ |                                                                              | السيد نبيل الحسنى            |
| ٧٨ | ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله             |                              |
|    | وسلم                                                                         |                              |

| 47         علم الإمام بين الإصلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة         صباح عباس حسن الساعدي           40         الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الشداء         الكتور مهدي حسين التعيشي           41         شهيد باخمري         الشيخ محمد البغدادي           47         العباس بن علي عليهما السلام         الشيخ عمد البغدادي           44         العباس بن علي عليهما السلام         الشيخ علي الفتلاوي           45         مسلم بن عقبل عليه السلام         الشيخ علي الفتلاوي           40         حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) – الطبعة الثنية         السيد محمدحسين الطباطباطبائي           41         المحاب برد السلام – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           42         الما الزيارات بالغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         ابن قولويه           43         الما الزيارات بالغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         السيد مصطفى القزويني           44         None Power and Piety Collide         السيد مصطفى القزويني           45         المراق الإمام الحسين عليه السلام         حسباح عباس عنوز           40         المسيخ حسن الشمري العباس عنوز           41         المسيخ حسن الشمري العباس عليه السلام         الشيخ حسن الشمري العلول السلام الطبعة الثانية أجزاء           42         المراة في حياة الإمام الحسين عليه السلام الطبعة الثانية أجزاء         السيخ عيا الفتلاوي           44         المية عليه السل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                 | -                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (۱)         شهيد باخمري         ظاهر عبيس الجياشي           (۱)         العباس بن علي عليهما السلام         الشيخ محمد البغدادي           (١)         المسين عليه السلام شريك الملائكة         الشيخ علي الفتلاوي           (١)         مسلم بن عقيل عليه السلام         الشيخ محمد البغدادي           (١)         معد المور (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) — الطبعة الثانية         السيد محمد حسين الطباطبائي           (١)         المجاب برد السلام – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           (١)         المجاب برد السلام – طبعة ثانية         ابن قولويه           (١)           (Kamiluz Ziyaraat)           (Kamiluz Eiyaraat)           (١)           (Kamiluz Eiyaraat)           (Kamiluz Eiyaraat)           (١)           (Kamiluz Ilaaat)           (Kamiluz Eiyaraat)           (١)           (Kamiluz Ilaaat)           (Kamiluz Eiyaraat)           (١)           (Kamiluz Ilaaat)           (Kamiluz Eiyaraat) <td< td=""><th>٧٩</th><td>علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة</td><td>صباح عباس حسن الساعدي</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٩  | علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة        | صباح عباس حسن الساعدي     |
| AY         العباس بن علي عليهما السلام         السيخ محمد البغدادي           AY         خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة         الشيخ عمد البغدادي           AY         مسلم بن عقيل عليه السلام         الشيخ محمد البغدادي           AY         حياة ما بعد المون (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) – الطبعة الثانية         السيخ وسام البلداوي           AY         المجاب برد السلام – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           AY         المجاب برد السلام – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           AY         المجاب برد السلام – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           AY         المجاب برد السلام – طبعة ثانية         الموات وليويه           AY         When Power and Piety Collide         4.           By Covering Islam         المورة الحسية في الشعر الحسيني         المورة الحسية في الشعر الحسيني           By Covering Islam         حديث المورة ألى المورة في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء         الشيخ حمد شريف الشيرواني           By Equiph Italian في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام         الشيخ وسام البلداوي           By المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -         الشيخ ماجد احمد العطية           By المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -         السيد نبيل الحسني           By المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -         السيد نبيل الحسني           By المرأة في حياة الي الفضائل والمناقب -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۰  | الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء    | الدكتور مهدي حسين التميمي |
| ٨٠         خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة         الشيخ علي الفتلاوي           ٨٠         مسلم بن عقيل عليه السلام         الشيخ محمد البغدادي           ٨٠         حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) — الطبعة الثانية         السيد محمدحسين الطباطبائي           ٨٠         منقذ الإخوان من فتن وإخطار آخر الزمان – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           ٨٠         كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         ابن قولويه           ٨٠         كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         ابن قولويي           ٨٠         كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         السيد مصطفى القزويني           ٨٠         كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         السيد مصطفى القزويني           ٨٠         When Power and Piety Collide         9.           ٨٠         كان المسية في الشعر الحسين عليه السلام         الشيخ حسن الشمري القزويني           ٨٠         تيجان الولاء في شكر الإمام الحسين عليه السلام         الشيخ محمد شريف الشيرواني           ٨٠         حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام         الطبعة الثانية .           ٨٠         حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام . الطبعة الثانية .         السيد نبيل الحسني           ٨٠         حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام . الطبعة الثانية .         السيد نبيل الحسني           ٨٠         الزيمون حديثا في الفضائل والمناقب الصاحة قيره وروضته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۱  | شهید باخمری                                                     | ظافر عبيس الجياشي         |
| 7         خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة         الشيخ علي الفتلاوي           6.         مسلم بن عقيل عليه السلام         الشيخ محمد البغدادي           6.         حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) – الطبعة الثانية         السيد محمد حسين الطباطبائي           6.         حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) – الطبعة الثانية         الشيخ وسام البلداوي           7.         منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان – طبعة ثانية         الشيخ وسام البلداوي           7.         كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         ابن قولويه           8.         Dad الإنكليزية (Kamiluz Ziyaraat)         السيد مصطفى القزويني           9.         Jaho Inquiries About Shi'a Islam         السيد مصطفى القزويني           9.         When Power and Piety Collide         السيد مصطفى القزويني           9.         Discovering Islam         السيد حساس عنوز           9.         كان القراء المسيد في الإمام الحسين عليه السلام         الشيخ حسا الشمري الحلاري           9.         الشيخ الفي الشمار الحسن عليه السلام         الشيخ محمد شريف الشيرواني           9.         سيد العبيد جون بن حوي         الشيخ ماجد احمد العطية           9.         المراة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -         السيد نبيل الحسني           10.         وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته         السيد نبيل الحسني <t< td=""><th>۸۲</th><td>العباس بن علي عليهما السلام</td><td>الشيخ محمد البغدادي</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۲  | العباس بن علي عليهما السلام                                     | الشيخ محمد البغدادي       |
| \$\htau{\text{A}} \ \ \text{cuts} \ \ \text{Aum In p. i a salu alay huldquiling} \ \text{Cuts of capta capta gratugi maps filtrasing}) — الطبعة الثانية         السيد محمد حسين الطباطباني           6\htap="">                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۳  |                                                                 | الشيخ علي الفتلاوي        |
| مياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) — الطبعة الثانية       السيد محمدحسين الطباطلبائي         ۸7       منقذ الإخوان من فتن واخطار آخر الزمان – طبعة ثانية       الشيخ وسام البلداوي         ۸۷       المجاب برد السلام – طبعة ثانية       الشيخ وسام البلداوي         ۸۸       كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)       بن قولويه         ۸۹       Ald الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)       بن قولويه         ۸۹       When Power and Piety Collide         ۹۰       السيد مصطفى القزويني         ۹۱       القدم الشروية في الشعر الحسيني       د. صباح عباس عنوز         ۹۲       القيم الشروية في فكر الإمام الحسين عليه السلام       حاتم جاسم عزيز السعدي         ۹۹       الشيخ حسن الشمري الحائري         ۹۹       الشيخ وسام البلداوي         ۹۹       الشيخ وسام البلداوي         ۹۹       الشيخ وسام البلداوي         ۹۹       الشيخ وسام البلداوي         ۹۹       الشيخ محمد شريف الشيرواني         ۹۹       الشيخ وسام البلداوي         ۹۹       المراة في مياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية .       الشيخ ماجد احمد العطية         ۹۹       المراة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية .       الشيخ علي الفتلاوي         ۹۱       المرة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - إلى المالة على المالة المالة على المالة المالة عبار - جزئين       المن الله خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٤  | مسلم بن عقيل عليه السلام                                        |                           |
| 7A منقد الإخوان من فتن وإخطار آخر الزمان - طبعة ثانية       الشيخ وسام البلداوي         AV المجاب برد السلام - طبعة ثانية       الشيخ وسام البلداوي         AN كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)       ابن قولويه         AN DIA الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)       اسيد مصطفى القزويني         AN DIA الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)       السيد مصطفى القزويني         AN DIA الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)       السيد مصطفى القزويني         AN DIA القروبي       السيد مصطفى القزويني         AN Principle       التقيم المسلم القزوين المساكن الحسين عليه السلام       الشيخ حسن الشمري الحائري         AN Principle       الشيخ حسن الشمري الحائري         AN Principle       الشيخ محمد شريف الشيرواني         AN Principle       السيخ محمد شريف الشيرواني         AN Principle       السيخ ماجد احمد العطية         AN Principle       الشيخ ماجد احمد العطية         AN Principle       الشيخ ماجد احمد العطية         AN Principle       الشيخ محد شريف الإلى الحسني         AN Principle       المرة في حديث في الفضائل والمناقب العرب المراقية الحول الأخبار – جزئين       المدول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸٥  | حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) — الطبعة الثانية | السيد محمدحسين الطباطبائي |
| AV       المجاب برد السلام - طبعة ثانية       الشيخ وسام البلداوي         AA       (Kamiluz Ziyaraat)       ابن قولويه         AB       (Kamiluz Ziyaraat)       السيد مصطفى القزويني         AB       Inquiries About Shi'a Islam       AP         AP       (Imperiod Appear and Piety Collide)       السيد مصطفى القزويني         AP       (Imperiod Appear and A                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۸  |                                                                 | الشيخ وسام البلداوي       |
| Inquiries About Shi a Islam  ( ) When Power and Piety Collide  ( ) When Power and Piety Collide  ( ) Discovering Islam  ( ) City Islam  ( ) City Islam  ( ) City Islam Discovering Islam  ( ) City Islam Discover | ۸٧  |                                                                 | الشيخ وسام البلداوي       |
| When Power and Piety Collide     Discovering Islam     Poscovering Islam     C. سباح عباس عنوز     C. سباح عباس الله علیه السلام     C. الشیخ محمد شریف الشیخ محمد شریف الشیخ علی الفتلاوی     C. الشیک نبیل الحسنی     C. الشیک نبیل      | ٨٨  | كامل الزيارات باللغة الانكليزية (Kamiluz Ziyaraat)              | ابن قولويه                |
| الم القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام الشيخ حسن الشمري الحائري الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ المساوي الشيخ حسن الشمري الحائري الشيخ الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء الشيخ حسن الشمري الحائري الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام الشيخ محمد شريف الشيرواني الشيخ محمد شريف الشيرواني الشيخ ماجد احمد العطية المساوي الشيخ ماجد احمد العطية المساوي المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام الطبعة الثانية الشيخ علي الفتلاوي الشيخ علي الفتلاوي المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام الطبعة الثانية الشيخ علي الفتلاوي السيد نبيل الحسني المناف في الفقائل والمناقب اسعد بن ابراهيم الحلي تحقيق: مشتاق المظفر الجعفريات - جزئين الجعفريات - جزئين المعالية أجزاء المعالية الطافر تحقيق: مشتاق المظفر الطائي المناف ولزهة النواظر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المدينة المؤلول الله عليه النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المدينة المواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المؤلول الله عليه النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المدينة المواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المدينة المؤلول الله عليه النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المؤلول الله عليه النواظر - ثلاثة أجزاء المدينة المؤلول الأعبار - جزئين المدينة أجزاء المدينة أبيان المدينة أجزاء المدينة أبيان المدين المدينة أبيان المدينة أبيان المدينة أبيان المدينة أبيان المدينة | ۸۹  | Inquiries About Shiʻa Islam                                     | السيد مصطفى القزويني      |
| 47 دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني دصباح عباس عنوز 48 القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام الشيخ حسن الشمري الحائري 49 قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام الشيخ حسن الشمري الحائري 40 تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء الشيخ وسام البلداوي 40 الشيخ محمد شريف الشيرواني 40 الشيخ محمد شريف الشيرواني 40 الشيخ ماجد احمد العطية 40 سيد العبيد جون بن حوي 40 حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام الشيخ ماجد احمد العطية 41 المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية ـ الشيخ علي الفتلاوي 42 هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء السيد نبيل الحسني السيد نبيل الحسني 43 الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب اسعد بن ابراهيم الحلي تحقيق: مشتاق المظفر الجعفريات - جزئين تحقيق: مشتاق المظفر تحقيق: عامد رحمان الطائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩.  | When Power and Piety Collide                                    | السيد مصطفى القزويني      |
| 97       القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام       حاتم جاسم عزيز السعدي         48       قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام       الشيخ حسن الشمري الحائري         40       تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء       الشيخ وسام البلداوي         47       الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام       الشيخ محمد شريف الشيرواني         40       سيد العبيد جون بن حوي       الشيخ ماجد احمد العطية         40       حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام       السيخ ماجد احمد العطية         40       المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية .       الشيخ علي الفتلاوي         40       ادر فاظمة عليها السلام - ثمانية أجزاء       السيد نبيل الحسني         40       الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب - اسعد بن ابراهيم الحلي       تحقيق: مشتاق المظفر         40       ادواد الأخبار - جزئين       تحقيق: حامد رحمان الطائي         40       تحقيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91  | Discovering Islam                                               | السيد مصطفى القزويني      |
| 3.9       قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام       الشيخ حسن الشمري الحائري         9.0       تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء       الشيخ وسام البلداوي         9.1       الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام       الشيخ محمد شريف الشيرواني         9.4       سيد العبيد جون بن حوي       الشيخ ماجد احمد العطية         9.4       حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام       الشيخ ماجد احمد العطية         9.1       المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -       الشيخ علي الفتلاوي         1.1       هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء       السيد نبيل الحسني         1.1       وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته       السيد نبيل الحسني         1.7       الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب - اسعد بن ابراهيم الحلي       تحقيق: مشتاق المظفر         1.9       نوادر الأخبار - جزئين       تحقيق: حامد رحمان الطائي         1.0       تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء       تحقيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97  | دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني                            | د. صباح عباس عنوز         |
| آبيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء     آلشيخ وسام البلداوي     آلشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام     آلشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام     آلشيخ محمد شريف الشيرواني     آلسيد العبيد جون بن حوي     آلشيخ ماجد احمد العطية     آلشيخ ماجد احمد العطية     آلمرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -     آلشيخ علي الفتلاوي     آلفرة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - ثمانية أجزاء     آلسيد نبيل الحسني     آلفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته     آلسيد نبيل الحسني     آلاربعون حديثا في الفضائل والمناقب - اسعد بن ابراهيم الحلي     تحقيق: مشتاق المظفر     آلا للجعفريات - جزئين     تحقيق: مشتاق المظائي     تحقيق: محمد باسم مال الله     تحقيق: محمد باسم مال الله     تخفيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94  | القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام                 | حاتم جاسم عزيز السعدي     |
| 79       الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام       الشيخ محمد شريف الشيرواني         90       سيد العبيد جون بن حوي       الشيخ ماجد احمد العطية         90       حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام       الشيخ ماجد احمد العطية         90       المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -       الشيخ علي الفتلاوي         100       هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء       السيد نبيل الحسني         101       وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته       السيد نبيل الحسني         102       الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب - اسعد بن ابراهيم الحلي       تحقيق: مشتاق المظفر         103       نوادر الأخبار - جزئين       تحقيق: حامد رحمان الطائي         104       تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء       تحقيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98  | قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام                             | الشيخ حسن الشمري الحائري  |
| ٧٧       سيد العبيد جون بن حوي       الشيخ ماجد احمد العطية         ٨٨       حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام       الشيخ ماجد احمد العطية         ٩٩       المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام - الطبعة الثانية -       الشيخ علي الفتلاوي         ١٠٠       هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء       السيد نبيل الحسني         ١٠٠       وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته       السيد نبيل الحسني         ١٠٠       الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب - اسعد بن ابراهيم الحلي       تحقيق: مشتاق المظفر         ١٠٠       الجعفريات - جزئين       تحقيق: حامد رحمان الطائي         ١٠٠       تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء       تحقيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90  | تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء                     | الشيخ وسام البلداوي       |
| مديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام ـ الطبعة الثانية ـ     المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ـ الطبعة الثانية ـ     المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ـ الطبعة الثانية ـ     السيد نبيل الحسني السيد نبيل الحسني المعني أجزاء وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته السيد نبيل الحسني المربعون حديثا في الفضائل والمناقب ـ اسعد بن ابراهيم الحلي اتحقيق: مشتاق المظفر المعفريات ـ جزئين الجعفريات ـ جزئين الوادر الأخبار ـ جزئين الوادر الأخبار ـ جزئين المائي المائي المائي الخواطر ونزهة النواظر ـ ثلاثة أجزاء المحقيق: محمد باسم مال الله الله المحتوية المعالى الله المحتوية المعالى الله الله المحتوية المعالى المحتوية الم      | 47  | الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام            | الشيخ محمد شريف الشيرواني |
| 100 المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ـ الطبعة الثانية ـ      100 هذه فاطمة عليها السلام ـ ثمانية أجزاء     101 وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته     101 الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب ـ اسعد بن ابراهيم الحلي     100 الجعفريات ـ جزئين     101 الجعفريات ـ جزئين     101 نوادر الأخبار ـ جزئين     102 تحقيق: محمد باسم مال الله     103 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ـ ثلاثة أجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4٧  | سيد العبيد جون بن حوي                                           | الشيخ ماجد احمد العطية    |
| دا هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء     وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته السيد نبيل الحسني     الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب- اسعد بن ابراهيم الحلي تحقيق: مشتاق المظفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩٨  | حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام                         | الشيخ ماجد احمد العطية    |
| الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب اسعد بن ابراهيم الحلي     الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب اسعد بن ابراهيم الحلي     الجعفريات - جزئين     نوادر الأخبار - جزئين     تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99  | المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ـ الطبعة الثانية ـ     | الشيخ علي الفتلاوي        |
| <ul> <li>۱۰۲ الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب اسعد بن ابراهيم الحلي</li> <li>۱۰۳ الجعفريات - جزئين</li> <li>۱۰۳ نوادر الأخبار - جزئين</li> <li>۱۰۳ نوادر الأخبار - جزئين</li> <li>۱۰۵ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء                           | السيد نبيل الحسني         |
| الجعفريات - جزئين تحقيق: مشتاق المظفر     نوادر الأخبار - جزئين تحقيق: حامد رحمان الطائي     تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء تحقيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1 | وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته        | السيد نبيل الحسني         |
| <ul> <li>١٠٤ نوادر الأخبار - جزئين</li> <li>١٠٥ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4 | الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب- اسعد بن ابراهيم الحلي       | تحقيق: مشتاق المظفر       |
| ١٠٥ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء تحقيق: محمد باسم مال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4 | <br>الجعفريات - جزئين                                           | تحقيق: مشتاق المظفر       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٤ | -<br>نوادر الأخبار - جزئين                                      | تحقيق: حامد رحمان الطائي  |
| ١٠٦ الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث علي حسين يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0 | تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء                       | تحقيق: محمد باسم مال الله |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7 | <br>الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث           | علي حسين يوسف             |